# لباس لرسول والتحالة الصحابات

فصل خاص بلباس النساء وزينتهن





أبوطلخمُحُمّربونس بن عَبدالسّيّار



(00966-4) 8368382-8380537 🕿



Mobile: 05 333 22 86

خصم خاص لكميات التوزيع الخيري

تليفون: ۲۸۲۸۲۸ ٤ / ۸۲۸۰۵۲۷ حوال: ۲۸۲۲۲۲۸۰ Mobile: 05 333 22 86 Tel: 4-8380537 - 8368382

) أبو طلحة محمد يونس عبدالستار ، ١٤٢٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهٰد الوطنسية أثناء النشسر ما الله الله الله التالية الناء النشسر

عبــدالستار ، أبو طلحة محمــد يونس لباس الرســول ﷺ والصحابة والصحابيات رضي الله عنهم

أبوطلحة محمديونس عبدالستار - المدينة المنورة ، ٢٤٢ه ه

۱۸۰ ص ، ۱۷X۲۰ سم ردمــــك ۲۵۰ - ۹۹۹۰ ۹۹۹۰

١١ الملابس الإسلامية – السيرة النبوية. العشوان

ديوى ۳۹۱ ۱٤۲٤/۲٤٤٥ رقب مالإيسداع: ١٤٢٤/٢٤٤٥

ردمسك ٥- ٢٥٠ - ٩٩٦٠

#### الطبعة الأولى : ١٤٢٤هـ

مطابع الوحيد - مكة المكرمة عندمان الطيلا

جوال ۱۵۸۷۲۸۷۹۷ ت ۵٤٤١،۷۲ مكة المكرمة ت ۱۸۳۸۸۳۸ ع م ۱۸۳۸۸۳۸۷ م

ت ۸۲۸۲۸۲ / ۲۵ م ۲۷ م ۸۲۸۳۵۲ (المدینة المنورة) . جـــوال ۸۲ ۲۲ ۳۳۳ ۰۰ (المدینة المنورة)

### (قال أبو طلحة)

الإنسان مركب من الخطأ والنسيان ، فما وقع في كتابنا هذا من الخطأ فهو مني ومن الشيطان الرجيم والذي أرجوه من القراء الكرام أن يقوموا بواجبهم بالنصح حتى نستدرك ما وقعنا فيه ، ونتعلم منهم فيلس المرء يولد عالماً وفوق كل ذي علم عليم



## مقدمة الكتاب

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

الحمد لله الذي امت على عباده بما جعل لهم من اللباس وخاطبهم بقوله سبحانه : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عَلَيكُم لِبَاساً يُوَارِي سَوءَاتِكُم وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقوَى ذلكَ حَيرُ ذلكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَهُم يَدَكَرُونَ ﴾ . (الأعراف : ٢٦) .

وفي قوله تعالى : ﴿لباس التقوي ذلك خير ﴾ قـــال القرطبي رحمه الله : بيّن أن التقوى خير لباس كما قال :

> إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا وإن كانا كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربعه ولا خير فيمن كان لله عاصياً

اهـ

#### وقال أحدهم :

## إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديك جميل

﴿ولباس التقوى﴾ (هو) الحياء ، وقال ابن عباس صَيَّ : هو العمل الصالح ، وقيل : لبس التقوي : لبس الصوف والخشن من الثياب ، مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيره. (إلى آخر ما ذكره القرطبي في أحكام القرآن ١١٩/٧) .

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هلا هله ، وأشهل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

﴿ وَكَيْ فَ تَكُفُرُونَ وَانْتُمْ تَتَلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ اللَّي صِرَاطِ مُستقِيمٍ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

أما بعد: (.. فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فاختار لذلك محمدا هي من بين الناس وأعده هي لهذه الغاية العظيمة والمهمة الجسيمة ، فأدبه فأحسن تأديبه ، وعلمه فأحسن تعليمه ، وزكاه وطهره ، وجمع له هي من حسن الهيئة ، ووقار السمت ، وجميل الأدب ، ونبيل الخلق وسعة الصدر ، وكرم النفس ، فسبحان من خلقه فسواه فعدله على هذا المنهج السوي السني العلي ، وجعله قدوة للعالين ، وأسوة للصالحين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه .

﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ (الأحزاب: ٢١) .

وقد حرص أصحاب النبي ﴿ وَهِم الذينِ عاينوا سيرته، وابتلوا عشرته ﴿ فَتَفَيَّنُوا طَلَالَ خَلْقُهُ الْكَرِيمُ وَأَدْبُهُ الْعَظَيْمُ

على أن ينقلوا إلى أجيال المسلمين من بعدهم ما رأوا من حاله ﴿ عَلَى أَن يَنْقَلُوا إِلَى أَجِيالُ المسلمينُ مِن بعدهم ما رأوا من مقاله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وتابعهم على النقل والرواية التابعون لهم حتى نهض أهل العلم من بعدهم بتدوين السنن والآثار وصنفوا في ذلك الكتب والمصنفات المختلفة ، ومنهم من أفرد شمائله وأخلاقه في في مصنفات مستقلة فجزاهم الله جزاء الأبرار وأجر الأخيار) . (مابين القوسين من كتاب «أخلاق النبي في للدمياطي رحمه الله بتصرف يسير».

أما كتابنا هذا فأبين فيه صفة لباسه و ولباس أصحابه من الرجال والنساء وَاللهُ . وأذكر فيه بعض الآداب المتعلقة بلباس الرجال والنساء إن شاء الله .

واعليه أن الكتاب مشتمل على بابين رئيسين : فالباب الأول مشتميل على (٤) فصول الآتية :

فالفصل الأول: أذكر فيه أهمية السنة المطهرة في ضوء الكتاب والسنة ، وذلك للترغيب فيها واختيارها في جميع شئون الحياة .

والفصل الثاني: أذكر فيه صفة لباس الرسول ﴿ وَالصَحابِةُ مَوَا اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِهِ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

والفصل الثالث: فصل هام جدا: في لباس الصحابيات وَيَيْتُنُ وهو خاص بلباس النساء وزينتهن، أذكر فيه صفة لباس الصحابيات وَيَتُنُ وإجتنابهن عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى، لكي يسهل على بنات الإسلام الإقتداء بهن وَيَّتُنُ ، لأنهن: إمّا أمهات أصحاب الرسول ( أو بناتهم ، أو أزواجهم وَيَّتُنُ في وقد قال تعالى في شأنهم: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (التوبة: ١٠٠).

والفصل الرابع: نذكر فيه صفة لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وسررهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم وآرائكهم وغير ذلك من حسن الجنة وجمال أهلها من الرجال والنساء . (إن شاء الله) .

والباب الثاني: أذكر فيه نبذة من عيش النبي و وصحابته الكرام رَّمَ النَّهُ .

وكما لا يخفى على أحد أنه انتشر في السنوات الأخيره مظاهر خلل كبير في اللباس، وبدأت الأسواق تلفظ ألوانا من الألبسة الخارجية السيئة، والعباءات المتبرجة، ثم تزايدت هذه المخالفات الشرعية وعرفها كثير من النساء بسبب الجهل أو كثرة المساس، وكثرة المساس تميت الإحساس كما يقال، وأصبح نقص الوعي في أحكام لباس المرأة سيمة عامة بين النساء حتى بين كثير من الصالحات، فأردت بهذا الكتاب إبراء الذمة والاعذار إلى الله ومحاولة الإصلاح مما حل بواقع الرجال والنساء في هذا المجال.

لا يفوتني أن أنوه بالذكر والشكر لأم محمّد حفظها الله امرأة ـ تحب الله ورسوله ﴿ الله على صاحبها الصلاة والتحية ـ الـتي شجعتني على إخراج هذا الكتاب وذلك نصيحة لبنات الإسلام خاصة ولرجاله من الناس عامة

ولئن قصرت في توفية حقها من الثناء والشكر فإنني أسأل الله عز وجل وأقول اربً ابن لها عندك بيتاً في الجنة واسقها ولجميع المسلمين والمسلمات من لبن لم يتغير طعمه . آمين .

هذا وأسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وينفعنا بما علمنا ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .

#### وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أبو طلحة

## الباب الأول

## وفيه (٤) فصول

الفصل الأول: السوق إلى الشوق في اختيار السنة المطهرة والترغيب فيها

الفصل الثاني: صفة لباس الرسول

وصحابته الكسرام رضِّي اللَّهُ

الفصل الثالث: فصل هام جادا

في لبـاس الصحابيـات رضِيَّهُنَّ وهو خاص بلباس النـساء وزينتهـن

الفصل الرابع: لباس أهل الجنة وحليهم

ومناديلهم وفلرشهم وسررهم ووسائدهم ونمارقهم



## الفصل الأول

### السَّوق إلى الشَّوق في اختيار السنة المطهرة والترغيب فيها

▼ قبل أن أبدأ في موضوع الكتاب ، أود أن أذكر أهمية السنة المطهرة في ضوء الكتاب والسنة ، وذلك للترغيب فيها واختيارها في جميع شئون الحياة . وفقني الله وإياكم لذلك فأقول وبالله التوفيق والسداد :

أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة! اعلم يقينا أن المراد من استماع نصيحة أو موعظة أو مطالعة كتاب هو: مطابقة النفس ومقارنتها مع أوامر القرآن الكريم وهدي الحبيب المصطفى وهو علاج للمرض أيضا ، وإصلاح للنفس حيث انه كلما أتيحت لك فرصة لاستماع الوعظ أو مطالعة كتاب فارجع إلى نفسك ، فإن وجدت فيها الميل إلى البر والتقوى فاحمد الله على ذلك ، وإذا لم تجدها مشتاقة إلى الحسنات ، فالحذر الحذر من قوله سبحانه : ﴿ أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴿ (المائدة : ١١ – ٢٤) .

● وهذا ربنا الرحمن يخاطبنا بنداء الإيمان ، يدعونا إلى طاعته وطاعة رسوله ﴿ قَائلا : ﴿ يَا أَيُهَا الذَيْنَ آمنُوا أَطْيِعُوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ (الأنفال : ٢٠-٢٢) .

وقال رب العزة والجلال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ (الأحزاب: ٢١).

فلا بد من وجـوب الاتبـاع وامتثـال سـنته والاقتـداء بهديـه ﴿ قَلَ إِن كُنتِم تَحبـون الله فـاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (آل عمران: ٣١) .

وقال تعالى : ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ (الأعراف : ١٥٨) .

قال القاضي رحمه الله في الشفاء الجرء ٢ ص ٨ : قال محمد ابن علي الترمذي : الأسوة في الرسول في الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل .

وعن عطاء في قوله تعالى : ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول﴾ (النساء : ٥٩) أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ﴿ الله وقال الشافعي رحمه الله : ليس في سنة رسول الله ﴿ الا اتباعها .

وَعَن أَبِي هريرة صَّالَّتُهُ عَن النبي ﴿ قَالَ : «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي ، له أجر مائة شهيد» اه من الشفاء .

وذكر القاضي في الشفاء ١٥/٢ أيضا : رؤي عبد الله بن عمر وَيُ عبد الله بن عمر وَيُ عبد نافته في مكان ، فسئل عنه فقال : لا أدري إلا أنبي رأيت رسول الله و في فعله ففعلته .

وذكر أيضا في الشفاء : ١٢/٢ : قال في الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها» اه.

وذكر صاحب المرقاة في ٤٧/٢ قول الطيبي رحمه الله في أهمية السنة النبوية شارحا لقوله في: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة ... (منهم) ... والمتضمخ بالخلوق ..» (الحديث، رواه أبو داود كما في الشكاة باب مخالطة الجنب وما يباح له).

قوله: «والمتضمخ بالخلوق» أي الرجل المتلطخ بالخلوق وهـو طيب له صبغ يتخذ من الزعفران وغيره، وتغلب عليه حمرة مـع صفـرة، والنهي مختـص بالرجال دون النساء، وإنما لم تقربـه الملائكة للتوسع في الرعونة والتشبه بالنساء، قاله ابن الملك.

ثم قال : وقال الطيبي رحمه الله : وفيه إشعار بأن من خالف السنة وإن كان في الظاهر مزيناً مطيباً مكرماً عند الناس ، فهو في الحقيقة نجس أخس من الكلب اهـ

قلت: فلينظر - إلى هذا المذكور - المزين والمطيب والمكرم عند الناس من الرجال والنساء إذا كانت زينته وجماله ما يخالف السنة المطهرة .

وفي الفتاوى اشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال:

«.. وقد قال تعالى في كتابه: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (النساء: ٦٥) فكل من خرج من سنة رسول الله وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله ﴿ في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه ﴿ ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة ﴾ . اه قوله رحمه الله.

قصة عجيبة: أحبتي وأصحابي: اعلموا أن كل عمل كان على هديه ﴿ وَمنهجه وصورته فهو مقبول عند الله سبحانه الأنه ﴿ محبوب رب العالمين ، والمقرون بالمحبوب محبوب .

▼ ذكر الشيخ التهانوي رحمه الله قصة صديقة الذي كان يعمل محاميا في المحكمة الكبرى في الهند ، فقال : ذكر لي صديقي : أنه دخل السوق ذات يوم ، إذ رأتني امرأة عجوز ، وكان بيتها في السوق ، فأخذت بيدي ، وأدخلتني بيتها ، وأكرمتني بضيافة فريدة لم أرمثلها ، فلما فرغت من الضيافة ، واستأذنت للخروج ، قالت : لا بأس ، أرجوك يا بني ! ألأ تحرمني من زيارتك كلما نزلت إلى السوق .

قال: فسألت العجوز، يا عمتي! ما حملك على مثل هذه الضيافة والإكرام مع رجل ليست بينك وبينه أيّ معرفة ولا علاقة؟

قالت: يا بني ! إن أحد أبنائي وفلذة كبدي: صورته مثل صورتك، ودمه مثل دمك، ومشيته مثل مشيتك، وهو غائب عني منذ زمن بعيد، في الديار الأجنبية، فلما رأيتك تذكرت إبني هذا، فتحركت الحبة التي في قلبي إزاء ابني، فلم أتمالك نفسي حتى دعوتك في بيتي لراحة قلبي وسروره، وأكرمتك بضيافة كما رأيتني، وبالله عليك يا بني ! لا تحرمني من زيارتك مرة ثانية وثالثة وهكذا، فقال: فأصبحت كلما أدخل السوق أزور هذه العجوز، وذلك لتأليف قلبها، وكانت العجوز تكرمني مثل إكرامها السالف. انتهت القصة.

فتــــــأمل أيها المسلم والمسلمة! شفقة العجوز ورحمتها
 وحبها لشبيه ولدها وفلذة كبدها صورة ودما ومشيا.

ثم تأمل قوله ﴿ : « لله أرحم بعبادة من الوالدة بولدها » أين تقع رحمة الوالدة مع رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟

فباذا كانت صورة الولد وشبيهه أحب الأشياء عند هذه العجوز ، فكيف لا تكون صورة عبادة محبوبه وأعماله عند هذه الأشياء عنده سبحانه ؟ وقد علمه سبحانه أحسن تعليم ، وأذبه سبحانه أحسن تأديب وهو رب عظيم ، وزين هذا النبي العظيم بخلق عظيم ، وأعلن بذلك في كتابه العظيم قائلا : ﴿وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (القلم : ٤)

وقال رسول الله ( من تشبه بقوم فهو منهم » الحديث (رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن كما في الشكاة كتاب اللباس رقم الحديث (٤٣٤٧ )

قال في المرقاة: ٢٥٥/٨: قوله في : «فهو منهم» أي في الإثم والخير، قال الطيبي: هذا عام في الخلق والخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب. قلت: بل الشعار هو

المراد بالتشبه لا غير ، فإن الخلق الصوري لا يتصور في التشبه ، والخلق العنوى لا يقال فيه التشبه بل هو التخلق .

حكاية عجيبة في التشبه: ثم قال: هذا وقد حكي حكاية غريبة ولطيفة عجيبة وهي أنه لما أغرق الله سبحانه فرعون وآله لم يغرق مسخرته الذي كان يحاكي سيدنا موسى في لبسه وكلامه ومقالاته، فيضحك فرعون وقومه من حركاته وسكناته، وتضرع موسى إلى ربه: يارب هذا كان يؤذيني أكثر من بقية آل فرعون، فقال الرب تعالى ما أغرقناه فإنه كان لابسا مثل لباسك والحبيب لا يعذب من كان على صورة الحبيب. (سبحان الله).

فانظر من كان متشبها بأهل الحق على قصد الباطل حصل له نجاة صورية وربما أدت إلى النجاة العنوية ، فكيف بمن تشبه بأنبيائه وأوليائه (سيد الأنبياء وسيد الأولياء محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) على قصد التشرف والتعظيم .. الخ ما ذكره صاحب المرقاة رحمه الله .

وأنشد بعضهم :

#### تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح

● وقال الشيخ التهانوي رحمـه الله: نرى بعــض الناس اليوم لا يهتمون بالفرائض ولا بسنن الحبيب الصطفى ﴿ وقال الله ووضع أمام هؤلاء مصحف مبارك في جهة ، وقميصه ها أنه لو يوضع أمام هؤلاء مصحف مبارك في جهة ، وقميصه ما شئت منهما ؟ فانظـر إلى أين يميل القلب ؟ ءإلى القرآن الكريم أم إلى القميص المبارك ؟ - وإن كان القرآن معطر بطيب أنفاس الحق الوهاب بما يليق بجلاله وعظمته ، وهو كلام الله الذي ليس كمثله شيء ، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه تعظيمه واجب على كل مسلم من ناحية العقيدة والعمل به لكن الإنسان يختار للقميص أسلوبا في أخذه ما لا يختاره للقرآن الكريم الم أن القرآن قد رسخ حبه في قلب المؤمن ولا يعتبر أسلوبه مع أن القرآن قد رسخ حبه في قلب المؤمن ولا يعتبر أسلوبه

هذا مع القميص شركا ولا بدعة ، لأن الإنسان ليس بقادر على خلاف ذلك من حيث الفطرة التي فطره الله عليها ، ومن المعروف : « أن الجنس يميل إلى الجنس »

نعم ! إذا كان هذا الأسلوب قد تجاوز الحدود الشرعية ، يعتبر بدعة وضلالة ، وكل ضلالة في النار . (نعوذ بالله من ذلك).

فالغرض من ذكر هذا التمثيل هو: أننا لما نتأثر من ملبوساته في إلى هذا الحد، ونؤثرها على غيرها من الأشياء، ونحبها حبا لا يعدلها حب، ونختار لها أسلوبا فريدا ما لا نختاره لغيرها، فلماذا لا نختار الأسلوب نفسه مع أعمال المصطفى في وسننه المباركة التي مصدرها ومنبعها جسده في المبارك الطاهر المطهر الزكي ـ فاستفت قلبك يا عبد الله ويا أمة الله ؟

ومن المعلوم أن الحب الصادق يحب كل من كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة ، وكذلك يحب حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ، حتسى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه وإزاره

فالذي يؤمن بالله ورسوله ﴿ يكون الله ورسوله ﴿ الله ورسوله ﴿ المحب اليه مما سواهما ، وهذه المحبة لا محالة تضطر صاحبها إلى اتباع الرسول ﴿ فَي شَنُونَه كُلها – إن شاء الله – قال تعالى : ﴿ قَلَ إِن كُنتُم تَحْبُونَ الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ (آل عمران: ٣١).

وإن لم تدفع المحبة إلى عمل مندوب أو منسوب إلى حبيبه فكيف تدفع إلى اتباع السنة والوجوب ، فما هو إلا ادعاء للمحبة وليست بالمحبة ، وفي مثل ذلك أنشدوا :

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المسب لمن يحسب مطيع وإن كان دعوى المحبة جائزة مع المحبوب، ولكن حال المحب وأعماله تخبر عن كذب دعواه هذه وصدقها، وفي مثل ذلك أنشدوا : وجائزة دعوى للحبة في الهوى ولكن لا يضفى كلام المنافق

▼ وقال صاحب «أتحاف السادة المتقين» ٤٥٩/٤: « ولا شك أن من ترك شيئا من إتباع الرسول ﴿ فَإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص من اتباع الرسول ﴿ وعند أهل الله: لو اتبعه في جميع أموره، وأخل بالإتباع في أمر واحد ما اتبعه قط وإنما اتبع هوى نفسه . اهـ

ومن علامة محبته ﴿ محبة الرجل والمرأة لكل ما يحبه النبي ﴿ وقد ذكر القاضي عياض في الشفاء ٢٧/٢ فقال :

« فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه ، وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس ، وقد قال أنسس وَالله عن رأى النبي على الدباء من حوالي القصعة ، فما زلت أحب الدباء من يومئذ اهـ

ولما وردت حليمة السعدية وَ عَلَى النبي ﴿ بسط لها رداءه ، وقضى حاجتها ، فلما توفى ﴿ وفدت على أبي بكر وعمر وَ عَلَى فَا فَعَنَا بِهَا مثل ذلك . اهـ من الشفاء .

♥ وهسفا سيدنا علي بن أبي طالب رَحَالَتُهُ يضحك لـا رآه النبي على يضحك كـا رآه النبي على يضحك كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في «الكلم الطيب» في فصل ركوب الـدابة عـن علي رَحَالَتُهُ وفـيه:

«... ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شي ضحكت ؟! قال: إني رأيت النبي في فعل كما فعلت، ثم ضحك ، فقسلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحكت ؟ قال: «إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: «رب اغضرلي ذنوبي » يعلم أنه لا يغضر الذنوب غيري ». (خرجه أبو داود، والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح اه). والأحاديث في ذلك كثيرة تركناها للاختصار.

◄ وهسذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به ، حـتى مر بي أن النـبي (ﷺ) احتجــم

وأعطى أبا طيبة دينارا ، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا . (كما في بذل المجهود في شرح سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمه الله قلت : وأصله في صحيح مسلم رقم ٣٩٩٢) » .

▼ حكاية عجيبة: وذكر القاضي في الشفا: ١٦/٢: وحكي عن أحمد بن حنبل قال: كنت يوما مع جماعة، تجردوا ودخلوا الماء، فاستعملت الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ولم أتجرد، فرايت تلك الليلة قرائلا لي: «يا أحمد! أبشر، فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة، وجعلك إماما يقتدى بك، قلت: من أنت ؟ قال: (أنا) جبريل ». اهـ

قــال أبو طلحة: والحـديث «مـن كـان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر الخ» (ذكـره ابـن حبـان في صحيحـه ٤٥٤/٧ ، والحـاكم في المسـتدرك ٢٨٩/٤ والطبراني في معجمه ١٤٧/٤).

وأخرجه أبو داود بلفظه: «أن النبي في قال: «أنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء». (أبو داود ـ أول كتاب الحمام ـ ٣٩/٤ ح ٤٠١١).

وعن ابن عمر رَّيَّ « أن رسول الله عال : إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم » (ترمذي الب باب الاستتار عن الجماع ١١٣/٥ ح.) .

وعن عطاء عن يعلي وَاللهِ أن رسول الله على رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال على : «إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر ، فإذا استتر أحدكم فليستتر» (ابو داود. باب النهي عن التعري ٢٩/٤ ح ٤٠١٢).

وهسكا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ، ناداه مناد : «يا أهل السفينة ، إن أبا داود أشترى الجنة من الله بدرهم ».

حكاية أخرى عجيبة : كما أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن رحمه الله أنه كان في سفينة ، فسمع عاطسا على الشط حمد ، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ، ثم رجع ، فسئل عن ذلك ، فقال: لعلمه يكون مجاب الدعوة ، فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول :

« يا أهل السفينة ! إن أبا داود اشــترى الجنــة مــن الله بـدرهــم » . ذكره الحافظ في الفتح : ٦٢٦/١٠ .

قال أبو طلحة : علم من هاتين القصتين ـ قصة الإمام أحمد وأبي داود رحمهما الله ـ : « إن الجنعة مطويعة بالسعنة ، أي بسعنة حبيبي صلوات الله وسلامه عليه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

فالتأسي بالنبي هو المحبوب عند الله سبحانه في كل الشئون وإن كان الاتباع في بعض الأمور غير واجب، وذلك لأن المحبب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغيره، بل هو يتبع المحبوب لأجل حبه له، وهذا أمر يعرفه أهل المحبة والعرفان.

وقال عمرو بن القيس الملائي : إذا بلغك شيء من الخسبر (أي الحديث) فاعمل به ولو مرة ، تكن من أهله . وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال فذاك زكاة الحديث وسبب حفظه . اهـ

وقال وكيع رحمه الله: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به وفقني الله وإياكم لذلك



### من رغب عن سنتي فليس مني

وقال النبي ﴿ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صَالَهُ الْمُ

عن أنس بن مالك رَوَاللَّيُ عن النبي ( الله عن سنتي فليس مني » . (بخاري كتاب النكاح رقم ٤٩٤٣ ـ باب الترغيب في النكاح) .

وعن عبد الله بن عمرو رَحَالُهُ عن النبي (هَ قَال: «من رغب عن سنتي فليس مني» صحيح ابن خزيمة رقم : ١٩٨ (باب التغليظ في تـرك سنة النبي (هَ عنها) . ثم قال : «وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها ..» .

وفي رواية عن العرباض بن سارية رَوَيْكُ عن النبي الله وفي رواية عن النبي وفيه : « من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً . فعليك م بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجذ ..» (ابن ماجه : رقم : ١٤ ـ باب اتباع سنة رسول الله )

وعنه صَوَّقَ عن النبي عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الأصور، فانها ضلالة ، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» (رواه الترمذي برقم ٢٧٤٦ وقال: هذا حديث حسن صحيح).

وفي تحفة الأحوذي: جزء ٧ ص ٤١٠: قوله: «فعليه بسنتي» أي فليلزم سنتي «وسنة الخلفاء الراشدين الهديين» فإنهـم لم يعملوا إلا بسنتي، فإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم وإختيارهم إياها قاله القاري. اهـ.

وقال النبي (هن أحيا سنة من سنتي قد أميت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله (ه)، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس ، لا ينقص من آثام الناس شيئا». (ابن ماجه رقم ٢١٤ ج١٧١).

وعن عائشة رَضِي قالت: قال رسول الله (هـن أحـدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد» . (صحيح ابن حبان رقم ٢٧٠).

وقال النبي (هن صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد». (أبو داود. كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة ١٩٩/٥ ٢٠٠٦).

هـ هـ أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون (الحشر : ١٨ – ١٩ ).



﴿ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ﴾



### هل الباب مغلق؟

من المعلوم أن المحب الصادق يحب كل من كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة ، وكذلك يحب حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ، حتى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه وإزاره .

وذكر القاضي في الشفا بعد ذكر شمائل الذبي في حيث قال الإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف لذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور خوال رمم بوال ، فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال انتهى.

أيها المحب لهذا النبي الكريم ( والباحث عن خلقه العظيم فاعلم نور الله قلبي وقلبك ، وضاعف في هذا النبي الكريم وعلى حبي وحبك : إنك إذا وقفت على شمائل هذا الحبيب والتي يعظم قدرها ويضرب بها الأمثال، وما استفدت منها بشيء، وما وفقت لها ، وما زينت قلبك ونفسك وأعضاءك بشمائله الكريمة وخلقه العظيم في جميع شئون حياتك : فاعلم أن الباب مغلق ، ويخشى أن يصدق على مثله قوله تعالى : ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ (المائدة : ١٤) نعوذ بالله من ذلك، وفي هذا المعنى قال إبراهيم فوده رحمه الله :

من يدعي حب النبي ولم يفد من هديـه فسفـاهـة وهـراء الحــب أول شـرطـه إن كان صــدقا : طاعــة ووفـاء وفقني الله وإياك لأسـوة النبي ( في في جميع شئون الحياة آمين

## الفصل الثاني

## صفة لباس الرسول ﴿ وصحابته الكسرام وَالنَّهُ

## فصل في مالابسه

هكذا عنون ابن القيم رحمه الله في كتابه : «زاد العاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم : ١٣٥/١ » ثم قال :

كانت له عمامة تسمى: السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم، أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رَضَيْ الله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه.

وفي مسلم أيضا ، عن جابر بن عبد الله رَجَوا أن رسول الله وَ مَعَالَ أن رسول الله وَ مَعَالَ الله عمامة سوداء . ولم يذكر في حديث جابر وَ عَلَيْهُ الله عمامة سوداء . ولم يذكر في حديث جابر وَ عَلَيْ أن الذؤابة لهم يكن يرخيها دائمها بين كتفيه.

وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والغضر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه.

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة، يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي الله الما

اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة ، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى ، فقال : «يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : لا أدري ، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض...» الحديث ، وهو في الترمذي ، وسئل عنه البخاري ، فقال : صحيح .

قال : فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه ، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره.

ولبس (النبي ﴿ القميص ، وكان أحب الثياب إليه ، وكان كمه إلى الرسغ . ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء، والفرجية، ولبس القباء أيضا ، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء.

قال الواقدي : كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشير، وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشير في عرض ذراعين وشير.

ولبس حلة حمراء ، والحلة : إزار ورداء ، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا ، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره ، وإنما الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهى.

ففي صحيح البخاري أن النبي ﴿ نهى عن المياثر الحمر ، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رَوَعُ أن النبي ﴿ الله عليه ربطة مضرجة بالعصفر ، فقال : ﴿ ما هذه الربطة التي عليك؟ ﴿ فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم ، فقذفتها فيه ،

ثم أتيته من الغد ، فقال: «ياعبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته، فقال: «هلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء».

وفي صحيح مسلم عنه رَوَّاتُهُ أيضا، قال : رأى النبي ( علي علي علي توبين معصفرين فقال : «إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها» .

وفي صحيحه أيضاً عن علي صَوْلَقُكُ قال: نهى النبي عن لباس المصفر. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر.

وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي في سفر ، فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء ، فقال : ألا أرى هنه الحمرة قد علتكم ، فقمنا سراعا لقول رسول الله في ، حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها» رواه أبو داود.

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته، فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي في أنه لبس الأحمر القاني، كلا لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم.

ولبس (النبي ﷺ) الخميصة المعلمة والساذجة ، ولبس ثوبا أسود ، ولبس الفروة الكفوفة بالسندس .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك وَيُعْتُكُ أن ملك الروم أهدى للنبي على مستقة من سندس ، فلبسها ، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان .

قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبـــه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفــس الفروة لا تكون سندسا.

فصل واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه

ولبس الخفين ، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة. ولبس الخاتم ، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه ، وكلها صحيحة السند.

ولبس البيضة التي تسمى : الخوذة ، ولبس الدرع التي تسمى: الزردية ، وظاهــر يوم أحد بين الدرعين .

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رَبِيْ قالت : هذه حبة رسول الله ( ) فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج . وفرجاها مكفوفان بالديباج ، فقالت : هذه كانت عند عائشة ( رَبِيْ اللهِ عَلَى قبضت ، فلما قبضت قبضتها ، وكان النبي عليسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

وكان له ﷺ بـردان أخضـران ، وكساء أسـود ، وكسـاء أحمـر ملبد ، وكساء من شعر .

وكان قميصه من قطن ، وكان قصير الطول ، قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج ، فلم يلبسها هو هي ولا أحد من أصحابه وَ البتة ، وهي مخالفة لسنته هي وفي جوازها نظر ، فإنها من جنس الخيلاء .

وكان أحب الثياب إليه ﴿ القميص والحبرة ، وهي ضربت من البرود فيه حمرة .

وكان أحب الألوان إليه البياض ، وقال ﴿ هي من خير ثيابكُم ، فالبسوها ، وكفنوا فيها موتاكم » .

وفي الصحيح عن عائشة رَّغَوْثُهَا أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله ( في هذين .

ولبس خاتما من ذهب، ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة، ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي ﴿ نهى عن أشياء ، وذكر منها : ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان ، فلا أدري ما حال الحديث ، ولا وجهه ، والله أعلم .

وأما الطيلسان ، فلم ينقل عنه ﴿ أنه لبسه ، ولا أحد من أصحابه ﴿ ، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رَحَوَّ النبي ﴿ أَنْ له ذكر الدجال فقال : ﴿ يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة » .

ورأى أنسس صَوِّفَ جماعة عليهم الطيالسة ، فقال : ما أشبههم بيهود خيبر .

ومن هاهنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف ، لما روى أبو داود ، والحاكم في الستدرك عن ابن عمر رَضِيْتُ عن النبي ألك أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم».

وفي الترمذي عنه وَالله عنه واليس منا من تشبه بقوم غيرنا». وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي على جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة ، فإنما فعله النبي على تلك الساعة ليختضي بذلك ففعله للحاجة ، ولم تكن عادته التقنع ، وقد ذكر أنس وَالله عله عنه أنه كان يكثر القناع ، وهذا إنما كان يفعله ـ والله أعلم للحاجة من الحر ونجوه ، وأيضا ليس التقنع من التطيلس .

فصل القطن وكان غالب ما يلبس هو ﴿ وأصحابه ما نسج من القطن وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان .

وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر ابن أيوب قال : دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه حبة صوف ، وإزار صوف ، وعمامة صوف ، فاشمأز منه محمد،

وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي في قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع.

ومقصود ابن سيرين - رحمه الله - بهذا : أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره ، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره ، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا ، وليس المنكر إلا التقيد بها ، والمحافظة عليها ، وترك الخروج عنها.

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله و التي سنها، وأمر بها ، ورغب فيها ، وداوم عليها ، وهي أن هديه في اللباس : أن يلبس ما تيسر من اللباس ، من الصوف تارة ، والقطن تارة ، والكتان تارة .

ولبس (النبي ﴿ البرود اليمانية ، والبرد الأخضر ، ولبس الجبة ، والقباء ، والقميص ، والسراويل ، والإزار ، والـرداء ، والخف والنعل ، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة ، وتركها تارة .

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك.

وكان إذا استجد ثوبا ، سماه باسمه ، وقال: «اللهم أنت كسوتني هذا القميص \_ أو الرداء أو العمامة \_ أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » .

وكان ﴿ إِذَا لَبِسَ قَمِيصَهُ ، بِدَأَ بِمِيامِنِهُ. وَلَبِسَ الشَّعِرِ الْأُسُودِ ، كَمَا رُوى مُسَلَمَ فِي صحيحه عَنَّ عَائشَةً صَيَّاتًا قَالَتَ : خرج رسول الله وعليه مرط مرحل من شعر أسود .

وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس رَّوَا الله الله الله الله عن قتادة قلنا لأنس رَّوَا الله الله الله الحبرة ، والحبرة : برد من برود اليمن.

فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن ، لأنها قريبة منهم ، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر ، كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط.

وفي سنن النسائي عن أبي رمثة رَضِّاتُكُ قال : رأيت رسول الله يخطب وعليه بردان أخضران . والبرد الأخضر : هو الذي فيه خطوط خضر ، وهو كالحلة الحمراء سواء ، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت ، فينبغي أن يقول : إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا ، وهذا لا يقوله أحد .

وكانت مخدته من أدم حشوها ليف ، فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا ، بإزائهم طائفة قابلوهم ، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ، ولا ياكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا ، وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي على النبي على النبي الن

ولهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب : العالي ، والمنخفض وفي السنن عن ابن عمر وَالله يرفعه إلى النبي الله : « من لبس ثوب شهرة ، ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ، ثم تلهب فيه النار » . (قلت : وهذا عام في يومنا هذا في الرجال والنساء بأنهم يلبسون الثياب لشهرة ـ إلا من رحم الله ـ) .

وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر ، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله ، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رَّا فَيْ قَال : قال رسول الله (هن جر ثوبه خيلاء ، لم ينطر الله إليه يوم القيامة».

وفي السنن عنه رَحَوْقُ أيضا قال: الإسبال في الإزار، والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

وفي السنن عن ابن عمر رَضِي أيضا قال : ما قال رسول الله في الإزار ، فهو في القميص .

وكذلك لبس الدنيء من الثياب ينم في موضع ، ويحمد في موضع ، ويحمد في موضع ، فيندم إذا كان شهرة وخيلاء ، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة ، كما أن لبس الرفيع من الثياب يندم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله.

ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رَحَاتُ قال: قال رسول الله الله عن البنه من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا، ونعلي حسنة أفمن الكبر ذاك ؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق، وغمط الناس».

ومعنى «بطر الحق» : دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا . «وغمط الناس» أي احتقارهم . انتهى ما في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله

## ذكر ثيابه ودثاره أو مرطه ﴿ فَي كُتِابِ اللهِ العظيم

نذكر أولا ما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم من ثيابه ﴿ وَدَارِهِ أَوْ مَرْطُهُ ﴿ فَيَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللّهُ اللَّلَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّ

خاطب المولى نبيه ﴿ وهو متلفف بثوبه : بمرطه أو قطيفته أودثاره فقال : ﴿ يَاۤ أَيهَا المَارَمَلُ قَمِ اللَّيْلِ الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا ﴾ (المزمل : ٤٠١) . وقال رب العزة والجلال : ﴿ يَا أَيهَا المَارَثُ وَمَ فَانَدُر وَرَبُكُ فَكَبِرُ وَتَيَا المَّدُّ وَمَ فَانَدُر وَرَبُكُ فَكِبِر

قال القرطبي في تفسيره : وفي أصل ﴿المزمل﴾ قولان : أحدهما : أنه المحتمل؛ يقال : زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة ؛ لأنها تحمل القماش . الثاني : أن المزمل هو المتلفف ؛ يقال : تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى...وكل شيء لفف فقد زمل ودثر؛ ..

الثانية : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِهَا الْمَرْمَلِ ﴾ هذا خطاب للنبي وفيه ثلاثة أقوال : . . . الثالث : المزمل بثيابه ، قاله فتادة وغيره . قال النخعى : كان متزملا بقطيفة .

قال أبو طلحة : وحديث عائشة وَ الذكور ذكر بعضه الأصبهاني أيضا في كتابه : أخلاق النبي ( برقم : ٤٨٦ ) .

ثم ذكر القرطبي وقال: قال ابن العربي: واختلف في تأويل ﴿ يأيها المزمل ﴾ فمنهم من حمله على حقيقته، قيل له: يا من تلفف في ثيابه أو في قطيفته قم؛ قاله إبراهيم وقتادة ...» .

وقال السهيلي: ليس المزمل باسم من أسماء النبي في ، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام ، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب ، وكذلك المدثر .

وفي خطابه وفي بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه، باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي وفي لعلي حين غاضب فاطمة وفي أناه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له: «قم يا أبا تراب» إشعارا له أنه غير عاتب عليه، وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة السلام لحذيفة وفي والتأنيب. وكذلك قوله عليه الصلاة السلام لحذيفة وفي العتب والتأنيب.

فقول الله تعالى لحمد ﴿ يأيها المزمل قم فيه تأنيس وملاطفة ؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه.

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. (وفقني الله وإياكم لذلك).

ثم ذكر القرطبي قوله تعالى : ﴿وثيابـك فطهــر﴾ وقال : فيـه ثمانيـة أقوال وذكرها .. ومنـها : ... ومـن ذهـب إلى القـول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات، فلهم في تأويله أربعة أوجه: أحدهما: معناه وثيابك فأنق؛ .. الثاني: وثيابك فشمر وقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس. الثالث: ﴿وثيابك فطهر﴾ من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء. الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام.

وعن ابن عباس وَ الله القرطبي : وإذا حملناها على الثياب مكسب غير طاهر ... ثم قال القرطبي : وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين : أحدهما ـ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تدنست ، ولهذا قال عمر بن الخطاب وَ الله الفلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا : ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى . وقد قال النبي عن : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار .

فقد جعل النبي في الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم، ويطيلون ثيابهم، ثم يتكلفون رفعها بأيديهم، وهذه حالة الكبر، وفائدة العجب، (وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم) بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. انتهى ماذكره القرطبي.



### ذكر قميصه ريا وحمد ربه عند لبسه

قال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله في (عون المعبود ٦٨/٩): والقميص: اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب.

#### ومن أهم أحكامه وآدابه:

(١) أن يكون كمه إلى الرسغ (٢) أن يكون طوله إلى نصف الساق
 (٣) أن يكون أبيض (٤) يحرم أن يطوي عن الكعبين ويجر في
 الأرض عجبا واختبالا هـذا بالنسبة للرحل. انتهى.

عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وَ الله عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وَ الله الله والله والل

وقال عمرو سمعت جابر بن عبدالله وَاللّه قال : أتى رسول الله عبدالله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، . فالله أعلم . وكان كسا عباسا قميصا ، قال سفيان : وقال أبو هارون يحيى : وكان على رسول الله على قميصان فقال له ابن عبدالله (ابن أبي) : يا رسول الله ! ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك ، قال سفيان : فيرون أن النبي عبدالله قميصه، مكافأة لما صنع (بخاري الجنائز وقم : ١٣٦٣).

وعن أم سلمة صَوَّاتُ قالت: «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله عن أم سلمة صَوَّاتُ قالت: «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله عن قميص» . (أبي داود ـ لباس ـ باب ما جاء في القميص ٢٣/٤ ح ٤٠٢٦).

وعن أنس بن مالك رَوَّ قَال : كان لرسول الله ( قصيص قطني ، قصير الطول ، قصير الكمين . (ذكره الأصبهاني في اخلاق النبي قودابه ، برقم ٢٤٥ ص ٢٠٥) .

وعن ابن عباس صَيْفَ قال : كان النبي الله يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكعبين بأطراف أصابعه . ( ابن ماجة ـ لباس رقم : ٣٥٧٧ .

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلة عن أسيد بن حضير رَضِّ الله وجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم، وكان فيه مزاح، بينا يسخحهم فطعنه النبي في خاصرته بعود فقال: أصبرني فقال: اصطبر، قال: إن عليك قميصا، وليس علي قميص فرفع النبي في عن قميصه، فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله (ذكره أبو داؤد في كتاب الأدب رقم الحديث: 201۷).

وعن معاوية بن قرة عن أبيه وَ عَلَى الله وَ الله وَ الله فَا الله

وعنه رَحَوَظُنُهُ قَالَ: أتيت النبي في رهط من مزينة وإن قميصه لمطلق، فأدخلت يدي من جيب قميصه فمسست الخاتم. (ذكره الأصبهاني في اخلاق النبي في وآدابه) رقم العديث: ٢٥٥. وفي هامشه: قال الألباني في مختصر الشمائل (٤٨) صحيح).

وعن دلهم بن صالح قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه وَ وَ النَّجَاتُ قَالَ : إن النَّجَاشِي كتب إلى النبي ( : إني قد زوجتك امرأة من قومك ، وهي على دينك ، أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأهديت لك هدية جامعة : قميصا وسراويل ، وعطافا ، وخفين ساذجين ، فتوضأ النبي ( ) ومسح عليهما . . . ) (رواه الترمذي رقم الحديث : ٢٨٢٠ وقال : هذا حديث حسن ، وابن ماجة رقم : ٥٤٩ وأبو داود رقم : ١٥٥ .

قوله «خفين ساذجين : أي غير منقوشين ولا شعر عليهما أو على لون واحد» قاله العلماء .

#### القميص! وما القميص؟ وما أدراك ما القميص؟!

قال رب العزة والجلال حكاية عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين \* ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون \* قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم\* فلمآ أن جآء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون \* قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين \* قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (يوسف: ٩٢. ٩٨).

وبوب البخاري في صحيحه «باب لبس القميص» وقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿إذهبوا بقميصي هـذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا﴾ اله..

قال الحافظ في الفتح: «كأنه يشير (أي البخاري رحمه الله) إلى أن لبس القميص ليس حادثا وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء ... الخ اهـ.

قلت: نعم، أن لبس القميص ليس بجديد بل لبسه أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل لو يقال: إنه من لباس الجنة فلا بأس وهذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

قال القرطبي في تفسيره: قال ابن السدي عن أبيه عن مجاهد: قال لهم يوسف في : ﴿اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ﴾ قال: كان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يرد على يعقوب بصره، ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة، وكان كساه إسحق، وكان إسحق

كساه يعقوب ، وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف ، لما كان يخاف عليه من العين ، وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة ، و(إن) ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوفى . (الله أكبر) .

وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره، وكان الذي حمل قميصه يهوذا، قال ليوسف في : أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته، وأنا الذي أحمله الآن لأسره، وليعود إليه بصره، فحمله؛ حكاه السدي... وقد قيل: إن القميص الذي بعثه هو القميص الذي قد من دبره، ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنى؛ والقول الأول أصح، وقد روي مرفوعا من حديث أنس رَحَوَّ عن النبي عن اندي في ؛ ذكره القشيري والله أعلم، انتهى قول القرطبي رحمه الله.

وفي تفسير الجلالين قوله: ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾: ﴿وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو (القميص) من الجنة، أمره جبريل بإرساله وقال: إن فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى إلا عوفى اهـ.

وذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وَعَلَّهُ يقول .... لما خرجت العير هاجت ريح ، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف ، فقال : ﴿إِنَى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ (أي تسفهون أو تهرمون) قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام ، وكذا رواه سفيان الثوري .. وقال الحسن وابن جريج : كان بينهما ثمانون فرسخا ، وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة .

وقولهم ﴿إنك لفى ضلالك القديم ﴾ قال ابن عباس صَرَاتُها : لفي خطئك القديم . وقال قتادة : أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه ، قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله ﴿ انتهى . وقال السعدي رحمـه الله في تفسره: أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ﴾ لأن كل داء يداوى بضده ، فهذا القميص ـ لما كان فيه أثر ريح يوسف ، الذي أودع قلب أبيه من الحزن ، والشوق ، ما الله به عليم ـ أراد أن يشمه ، فترجع إليه روحه ، وتتراجع إليه نفسه ، ويرجع إليه بصره ، ولله في ذلك حكم وأسرار ، لا يطلع عليها العباد ، وقد اطلع يوسف ـ ﴿ الله على هذا الأمر ﴿ وائتوني بأهلكم أجمعين ﴾ أي: أولادكم وعشيرتكم ، وتوابعكم كلهم ، بأهلكم أجمعين ﴾ أي: أولادكم وعشيرتكم ، وتوابعكم كلهم ، ليحصل تمام اللقاء ، ويزول عنكم نكد المعيشة ، وضنك الرزق . ﴿ ولا فصلت العير ﴾ عن أرض مصر، مقبلة إلى أرض فلسطين ، شم يعقوب ريح القميص فقال: ﴿ إني لأجد ريح يوسف لولا أن يعقوب ريح القميص فقال: ﴿ إني لأجد ريح يوسف لولا أن من غير شعور ، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ، ما أوجب له من غير شعور ، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ، ما أوجب له هذا القدول ، فوقع ما ظنه بهم فقالوا: ﴿ تالله إنك لفي ضلالك القديم ﴾ أي: لا تزال تائها في بحر لجي لا تدري ما تقول.

وفلما أن جاء البشير و بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ، وألقاه أي: القميص وعلى وجهه ، فارتد بصيرا أي: رجع إلى حاله الأولى بصيرا ، بعد أن ابيضت عيناه من الحزن . فقال لمن حضره من أولاده وأهله ، الذين كانوا يفندون رأيه ، ويتعجبون منه منتصرا عليهم ، مغتبطا بنعمة الله عليه : وألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون حيث كنت مترجيا للقاء يوسف، مترقبا لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا بذنبهم و وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا .

﴿قال﴾ مجيبا لطلبتهم ، ومسرعا لإجابتهم : ﴿سوف أستغفر لكم ربي ، إنه هو الغفور الرحيم﴾ ورجائي به ، أن يغفر لكم، ويرحمكم ، ويتغمدكم برحمته

انتهى ما ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره.

### ذكر عمامته ﷺ وأنواعه وكيفية لبسه

عن جابر بن عبد الله الأنصاري وَعَالَيْكُ ، أن رسول الله ﴿ دَلَمُ مَكَةُ وَعَلَيْهُ عَمَامَةُ سُوداء بغير مَكَة (وقال قتيبة : دخل يوم فتح مكة) وعليه عمامة سوداء بغير إحسرام» (مسلم لباس ما يباح للمحرم بحج أو عمره ... رقم : ٣٢٦٣).

وعن ابن عمر رَضِيُّ أن النبي رَفِي دخل يـوم فتـح مكـة وعليه عمامة سوداء» (ابن ماجه لباس باب العمامة السوداء ١١٦٨/٢ ح٢٥٨٦) .

عن جابر رَضِي اللهُ على الله على الله على الله على المنتبع المنتبع عمامة سوداء» . (أبو داود ـ لباس ـ 3/٤٥٥ (٤٠٧٦) .

وعن (جعفر بن عمرو بن حريث) عن أبيه ، قال : كأني أنظر إلى رسول الله ﴿ ، على المنبر . وعليه عمامة سـوداء قـد أرخى طرفها بين كتفيه . (مسلم ـ لباس ـ رقم ٣٢٦٦).

وعن عائشة رَخِوْهُ قالت: «رأيت جبريل عليه السلام عليه عمامة حمراء مرخيها بين كتفية». رواه الطبراني في الأوسط وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد. لباس. باب ما جاء في الصباغ ١٣٠/٥)

وعن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رَوَّ قَال : «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله و على المنبر عليه عمامة سوداء ، قد أرخى طرفها بين كتفيه» (نسائي باس - ١١٨٦/٢ ٢٥٨٧)

وعن أبي عبد السلام قال: «قلت لابن عمر رَضَيْ الله كيف كان النبي عبد على وقال: كان يدور كور عمامته على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه». (مجمع الزوائد ـ لباس ـ باب العمائم ١٢٠/٥).

وعن عبدالله بن عمر رَوَيُّ قال : «كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله رها : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن جبل وحذيفة وابن عوف وأنا وأبو سعيد . فجاء فتى من

الأنصار فسلم ثم جلس. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أمر ابن عوف فتجهز لسرية بعث عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء فأتاه النبي ش ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: «هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن» ثم أمر بلالا فدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي ش ثم قال: «خذ يا ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا. ولا تمثلوا فهذا عهد الله وسنة نبيه فيكم». (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن (مجمع الزوائد. نباس. باب العمائم ١٢٠/٥).

وعن عائشة وَالت : «عمم رسول الله وها عبدالرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع وقال : «إني لما صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمين» رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف ، (مجمع الزوائد ـ لباس ـ باب العمائم ١٢٠/٥) .

وعن أبي الدرداء رَضِيْ الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة « (مجمع الزوائد - اللباس - باب العمائم مديث ضعيف ).

وذكر القارئ في المرقاة شرح المشكاة ٢٤٩/٨ شارحا للحديث المذكور وقال : وروى ابن أبي شيبة عن علي كرم الله وجهه أنه الله عممه بعمامة وأسدل طرفيها على منكبيه .

وفي شرح السنة قال محمد بن قيس : رأيت ابن عمر رَّخَالُهُهَا معتما قد أرسلها بين يديه ومن خلفه .

وقد ثبت في السير بروايات صحيحه أن النبي في كان يرخي علامته أحيانا بين كتفيه وأحيانا يلبس العمامة من غير علامة فعلم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة . انتهى .

قصة غريبة قال أبو طلحة : رآني عالم من علماء المدينة بجانبه في إحدى المساجد بالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية وعلى رأسي غترة بهيئة العمامة ، فخاطبني بحكمة بالغة كأنه ينصحني من غسانة قلبه ويريد أن أتمسك بما أنا فيه وأعض عليه بالنواجذ فقال : «زادك الله حرصا في طواعية الله وطواعية الرسول عن ، وقد وفقك الله باستعمال السنة (أي سنة العمامة) في حين أننا نحن العرب محرومون من ذلك ـ إلا من رحم الله ـ ونستعمل غترة بالهيئة التي تراها فينا ـ وكانت على رأسه غترة كعادة العرب عامة ـ ففرحت بقوله هذا : بأنه يصدق عملي ويكذب عمله ، وليس هذا إلا من شأن العلماء المخلصين البارين ويكذب عمله ، وليس هذا إلا من شأن العلماء المخلصين البارين وترضى اه .

وذكر القارئ في المرقاة شرح المشكاة ٢٥٠/٨: روى القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرفوعا: «العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباط»

وروى الديلمي عن ابن عباس صَّالُتُكَ بلفظ: «العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم».

وروى البارودي عن ركانة رَحَالَتُهُ بلفظ: «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة لكل كورة يدورها على رأسه نورا.

وروى ابن عساكر عن ابن عمر رَضِيْ مُنَّ مرفوعا : «صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة ، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة .

ثم قال القارئ رحمه الله: فهذا كله يدل على فضيلة العمامة مطلقا، نعم الجمع بين الأحاديث أنها مع القلنسوة أفضل إما ليحصل لها بهاء البهاء الزائد أو لأن القلنسوة تقيها من العرق، ولهذا تسمى عرقية، فلبسها وحدها مخالف للسنة، كيف وهي زي الكفرة وكذا المبتدعة في بعض البلدان، لكن صار شعارا لبعض مشايخ اليمن والله أعلم بمقاصدهم ونياتهم.

هسسنا، وقد قال الجزري في تصحيح المسابيح: قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي هي فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له هي عمامة قصيرة وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع، والطويلة اثنى عشر ذراعا اه.

وظاهر كلام المدخل أن عمامته وكانت سبعة أذرع مطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل ، وقد كانت سيرته في ملبسه كسائر سيره على وجه أتم ونفعه للناس أعم إذ كبر العمامة يعرض الرأس للآفات الحسية والمعنوية كما هو مشاهد في الفقهاء الكية والقضاء الرومية ، وصغرها لا يقي من الحر والبرد فكان يجعلها وسطا بين ذلك تنبيها على أن تعتدل في جميع أفعالك ، قال صاحب المدخل ؛ وعليك أن تتسرول قاعدا وتتعمم قائما ... انتهى ما في المرقاة .

وعن ابن عمر رَّوَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهُ ﴿ وَعَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم».

(رواه الدار قطني فيه عيسى بن يونس . قال الدار قطني : مجهول وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن عثمان بن صالح المصري شيخ الطبراني ومع ذلك فقد وثقه (مجمع الزوائد ـ لباس ـ باب العمائم ١٢٠/٥) .

## ذكر إزاره ﷺ وردائه وكسائه ﷺ وآداب لبسه

الإزار : ثوب يشد على إزر الإنسان وهو وسطه وكشحه والكشح موضع الإزار . وقال تعالى : ﴿لباسا يوارى سوءاتكم﴾ .

وفي المسباح ١/١: الإزار معروف ، ويذكر ويؤنث ، والإزارة مثله ، واتزرت المرأة : لبست الإزار اه.

(والإزار المهدب الذي لـه أهـداب ، وهـي أطـراف مفتولـة ربما قصد بها التجمل ، وغالبا ما تكون خيوطا مفتولة . اهـ .

وفي المسند وقال ﴿ «ائتزروا» وقال : «اترزوا ، وارتدوا ، وانتعلوا» . وقال إبراهيم النخعي في البخاري : «إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم».

عن أبي بردة وَعَلَّفُ قال: « أخرجت إلينا عائشة وَعَلَّفُ كساء وإزارا غليظا فقال : « قبض روح النبي و في هذين » . (بخاري لباس باب الأكسية والخمائص ٢٩/٤) .

وفي رواية : «... إزارا غليظا» . (مسلم ـ لباس ـ رقم : ٢٨٨٠) .

وعن أبي بردة قال: دخلت على عائشة وَ فَا فَا خرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن، وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة. وأقسمت لي: لقبض رسول الله في فيهما. (ابن ماجة ـ لباس باب لباس النبي ﴿ ٢٥٥٣ ح ٢٥٥٣).

وعن يزيد بن أبي سمية قال: «سمعت ابن عمر صَيَّكُ يقول: مما قال رسول الله ﴿ فَي الْإِزَارِ وَهُو فِي القميص الله ﴿ فَي الْإِزَارِ وَهُو فِي القميص الله ﴿ فَي الْوَدَادِ. لَا اللهِ عَمْدُ اللهُ عَالْ عَمْدُ اللهُ عَلَا عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَاللهُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ عَمْدُ اللهُ عَالِهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُا اللهُ عَلَالْ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَالِهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ عَمْدُا اللّهُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُا عَمْدُوا عَلَا عَمْدُوا عَلَا عَمْدُوا عَلَا عَمْدُ عَمْدُ عَ

وعن أنس بن مالك رَوَّتُكُ قال: كنت أمشي مع النبي كُوعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي ك قد أشرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء» (بخاري – كتاب فرض الخمس رقم: ٢٩١٦).

وعن أبي هريرة رَبِيْ قال: كان النبي يجلس معنا في المجلس يحدثنا ، فإذا قام قمنا قياما ، حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه ، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته ، قال أبو هريرة رَبِيْنَ : وكان رداء خشنا ، فالتفت فقال له الأعرابي : احمل لي على بعيري هذين ، فإنك لا تحمل لي من مالك ، ولا من مال أبيك ، فقال النبي : «لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله ، لا وأستغفر الله ، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له الأعرابي : والله لا أقيدكها فذكر الحديث ، قال : ثم دعا رجلا فقال له : «احمل له على بعيريه هذين : على بعير شعيرا، وعلى الآخر تمرا، ثم التفت إلينا فقال : «انصرفوا على بركة الله تعالى» . (ابو داود ـ الأدب ـ رقم ، ١٤٥٤).

وأن عليا وَيَا فَيُكُ قَالَ: «... فدعا رسول الله وَ بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي ، واتبعته أنا وزيد بن حارثة ، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستاذنوا فاندوا لهم » . (بخاري لياس باب الأردية ٢٥/٤) .

وعن أنس بن مالك رَوَاتُكُ قال: كنت مع النبي على ، وعليه رداء نجراني غليط الحاشية . (ابن ماجة ـ كتاب اللباس ١٧٧/٢ -٢٥٥٣) . وكان رداء النبي ريك غليط الحاشية .

قال العلماء : وفي الحديث : مشروعية الرداء ، واستحباب التزهد والتخفيف من متاع الدنيا .

وعن مبارك بن فضالة وعن الحسن : أن شيخا من بني سليط أخبره قال : أتيت رسول الله عن أكلمه في شيء أصيب لنا في الجاهلية ، فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث القوم وعليه إزار قطن له غليظ . (أخرجه أحمد ٧١/٥).

وعن عروة وَوَاتِنَ ثوب رسول الله و الذي كان يخرج فيه إلى الوفد ، رداء وثوب أخضر طوله أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر ، وهو عند الخلفاء اليوم قد كان خلق فطووه بثوب يلبسونه يوم الفطر والأضحى . ذكره الأصبهاني في « أخلاق النبي وآدابه » برقم : ٢٨٢ وفي هامشه : هذا حديث مرسل وهو مكرر ما قبله إلا أنه خلا من العلتين المذكورتين في الذي قبله فهو من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة وروايته عنه مقبولة . انتهى.

وعن أم سلمة وَ الله على الله الله الله وعن أم سلمة وَ الله قالت : أخذ رسول الله وه كساء له فدكيا ، فأداره على يهم ، شم قال : هؤلاء أهل بيتي وحامتي . (رواه أحمد ٣٠٤/٦ ، والترمذي : هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . انتهى .

وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رَحَوَّ ، قال : بعث النبي ( عَنَ عَمَان بن عفان إلى مكة ، فأجاره أبان بن سعيد ، فقسال : يا ابن عسم ، ألا أراك متخشعا ، أسبل كما يسبل قسومك ، قال : هكذا يأترر صاحبنا ( ) إلى نصف ساقيه . (ذكره الأصبهاني (أبو الشيخ) في ( أخلاق النبي وآدابه ) الحديث : ٢٧٠ . وفي هامشه : صححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي : ٩٨) .

وعن الأشعث بن سليم قال : سمعت عمتي تحدث عن عمها وَيُوالُّكُ : أنه رأى إزار رسول الله وَ أسفل إلى نصف الساق) ذكره الأصبهاني (ابو الشيخ) في ( أخلاق النبي ﴿ وآدابه ) الحديث : ٢٧١ ).

وذكر في هامشه: . (أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: «بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: إرفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله ﴿ فقلت: يا رسول الله ! إنما هي بردة ملحاء قال: أما لك في أسوة ؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه (وصححه الألباني بشاهد له أنظر الصحيحة ١٤٤١ (٩٧).

قوله: «بردة ملحاء» تأنيث أملح أي فيها بياض يخالطه سواد فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض. اه.

وعن عكرمة قال: رأيت ابن عباس وي ياتزر فيضع حاشيه إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ، ويرفع مؤخره ، فقلت : ما هذه الإزرة ؟ فقال: رأيت رسول الله على يأتزرها . (حديث حسن أخرجه أبو داود ٤٠٩٦/٤) .



#### ذكر جبته صلى الله عليه وسلم

الجبة : رداء مفتوح الصدر إلى الذيل ، ولعله سمي جبه لأنه يجب من أمام ـ يعني : يشق . والشامية نسبة إلى الشام . وفي رواية : رومية . وكان الروم يومئذ بالشام .

عن عروة بن المغيرة عن أبيه رَوَّ فَيْ قال كنت مع النبي وَ ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء ؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما». (بخاري لباس باب جبة الصوف في الغزو ٢٦/٤).

قوله : «جبة سندس» هي الحريـر الفارسي الرقيـق وهـو فارسى معرب .

عن أنس بن مالك عَوَالْتُكُ ، قال : بعث رسول الله على إلى عمر بجبة سندس . فقال عمر : بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : إ ني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعثت بها إليك لتنتضع بثمنها » . (مسلم لباس وهم : ١٦٤٥)

عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبية «أن النبي رهي البس حبة رومية ضيقة الكمين» . (قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . (الترمذي لباس ـ ۲۲۰٬۲۳۹/٤ ح ۲۷۱۸).

قوله : «الجبة الرومية» : المصنوعة في بلاد الروم ، وسبق أنها شامية وقد كان الروم بالشام .

وعن ابن عباس عَرَاهُ قال: سرنا مع رسول الله على بين مكة والمدينة ، فمررنا بواد فقال: أي واد هنذا ؟ فقال وادي الأزرق ، فقال: «كأني أنظر إلى موسى على فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه ، له جؤار إلى الله بالتلبية ، مارا بهذا الواد» قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال: أي ثنية هذه ؟ قالوا: هرشى أو لفت ، فقال: كأني أنظر إلى يونس أي ثنية هذه ؟ قالوا: هرشا أو لفت ، فقال: كأني أنظر إلى يونس (بن متى على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا) . (رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم: ٢٤٢).

وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رَبِي الله وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رَبِي فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله ؟ فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب: فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب: فإني سمعت عمر بن الخطاب رَبِي الله على يقول: سمعت رسول الله ولي يقول: وأما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان: فهذه ميثرة عبد الله (رَبَو الله عن أرجوان)، فإذا هي أرجوان.

فرجعت إلى أسماء وَ عَلَيْكُا فخبرتها ، فقالت : هذه جبــة رسول الله وها فرجت إلى جبـة طيالسة كسـروانية لها لبنـة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه كانت عنـد عائشــة وَ عَلَيْكُا حتى قبــضت ، فلما قبضــت قبضتها ، وكان النبي وها يلبسها ، فنحن نغسلها للمــرضى يستشفــى بهـا» (رواه مسلم في صحيحه ـ اللباس والزينة ـ رقم : ٣٨٥٥) .

قوله: «الأرجوان» قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة .. وقال الفراء: هو الحمرة، وقال ابن فارس: هو كل لون أحمر، وقيل: هو الصوف الأحمر. وقال الجوهري: هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون اهـ

وقال النووي: وأما ما ذكرت (أسماء وَ الله عنه (أي عن ابن عمر وَ الله عن كراهة العلم (في الشوب) فلم يعترف (ابن عمر وَ الله عمر وَ الله الله على الله على الله عمر وَ الله عنه خوفا من عمر وَ الله في عموم النهي عن الحرير. وأما المئثرة فأنكر ما بلغها عنه فيها وقال: هذه مئثرتي وهي أرجوان والمراد: أنها حمراء وليست من حرير بل من صوف أو غيره، وقد سبق أنها قد تكون من حرير وقد تكون من صوف، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير، وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الشوب والحبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله تعالى عنه .. الخ ما ذكره النووي في شرح مسلم.

وعن أنس بن مالك رَوَّكُ أنه أهدى لرسول الله على جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن فتادة عن أنس: أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله على حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه : «وكان ينهى عن الحرير» . (مسلم ـ اللباس والزينة ـ رقم : 2010).

وعن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رَّ الله والنبي النبي كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو» (مسند أحمد ـ باقي مسند الأنصار ـ رقم : ٢٥٧٤٧) .

عن سهل بن سعد رَوَا الله عن جبة من صوف أنمار فلبسها فما أعجب بثوبين ما أعجب به !! فجعل من صوف أنمار فلبسها فما أعجب بثوبين ما أعجب به !! فجعل يمسه بيده هكذا ويقول: انظروا ما أحسنها وفي القوم أعرابي فقال: يا رسول الله هبها لي ، فخلعها فدفعها في يسده ، قال: ثم أمر بمثله أن يحاك ، وتوفي رسول الله هو في المحاكة». (ذكره الأصبهاني في (أخلاق النبي الله وآدابه) رقم الحديث: ٣٢٠).

#### ذكر حلته صلى الله عليه وسلم

قوله: «الحلة» قال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، والحلة: إزار ورداء، ونقله ابن الأثير وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في المحكم: الحلة: برد أو غيره.

وحكى عياض: أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان حديدين كما حل طيهما، وقيل: لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر، فياذا كان فوقه فقيد حل عليه والأول أشهر ... ذكره الحافظ في الفتح ٣٠٩/١٠).

عن أبي إسحاق سمع البراء رَضِيْتُ يقول: كان النبي رَضَى مربوعا ـ أي بين الطويل والقصير ـ وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه « (بخاري ـ لباس ـ باب الثوب الأحمر ٢٣/٤ ورقم ٥٧١٤) .

ذكر الحافظ في الفتح شارحا لهذا الحديث وقال: «... وعن عبد الله بن عمرو رَوِّتُ قال: «مر على النبي رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ري (أي السلام) (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار ...).

وعن رافع بن خديج رَّوَيُّتُ قال : «خرجنا مع رسول الله في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال : ألا أرى هنه الحمرة قد غلبتكم ، قال فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا» (أخرجه أبو داود).

وعن امرأة من بني أسد رَّوَيُّ قالت: «كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة ، إذ طلع النبي رَفِي ، فلما رأى المغرة رجع ، فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة ، فجاء فدخل» (أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف)

ثم ذكر الحافظ بعده وقال: «... والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميسترة الحمسراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. (انتهى ما في الفتح بحذف واختصار).

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وَالله عن أدم ، قال : أتيت النبي بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم ، قال : فخرج بلال بوضوئه ، فمن نائل وناضح ، قال : فخرج النبي عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، قال : فتوضأ وأذن بلال ، قال : فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ـ يقول يمينا وشمالا ـ يقول : «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» قال : ثم ركزت له عنزة فتقـدم فصـلى الظهـر ركعتين ، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ، ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة . (مسلم – كتاب الصلاة . رقم ، ٧٧٧)

وعنه رَوَيْكُ أنه رأى رسول الله في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ...» (مسلم الصلاة وهم ١٧٧٠).

وعن جابر بن سمرة رَوَقَ قال : رأيت رسول الله و في ليلة اضحيان ، فجعلت أنظر إلى رسول الله و وعليه حلة حمراء ، فإذا هو عندي أحسن من القمر ( اخرجه الترمذي في كتاب الأدب برقم ٢٧٣٥) وقال : هذا حديث حسن غريب).

وعن البراء وَاللهُ قال: رأيت النبي وعليه حلة حمراء مترجللا للم أرقبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه». (رواه النسائي في كتاب الزينة ـ رقم: ٥٢١٩).

## صفة بردته وحبرته وشملته

البرود : جمع برد أو بسردة : وهي الشملة المنسوج في حاشيتها المسجفة ، الحسيرة : البردة الموشاة المنقوشة . والجمع : حبر . والشملة هي ما يشتمل به ويلتحف من الأكسية .

وقال بعضهم: الشملة: ما يشتمل به الإنسان، وربما زينت، وهي مثل ما يسمى عندنا العباءة ـ أو الشملة أيضا.

وذكر الحافظ في الفتح ٢٨٨/١٠ وقال : قال الجوهسري : الحبرة : برد يمان . وقال الهروي : موشية مخططة .

وقال الـداودي : لونـها أخضـر لأنـها لبـاس أهـل الجنـة . كـذا قال . وقال ابن بطال : هي من برود اليمن تصنع من قطـن وكـانت أشرف الثياب عندهم .

وقال القرطبي : سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين ، والتحبير التزيين والتحسين . انتهى ما في الفتح .

عن فتادة عن أنس حَوَّقُ فال قلت له: أي الثياب كان أحب إلى النبي عن فال: الحبرة ». (بخاري لباس باب البرود والحبرة والشملة ٢٨/٤) رقمه في الفتح ، ٥٨١٢).

وعن أنس بن مالك صَوَّقُتُ قال: «كان أحب الثياب إلى النبي ( الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المسلم الحبرة » . (بخاري باب البرود والحبر والشملة ـ رقمه في الفتح : ٥٨١)

وعن عبد الرحمن بن عوف وَ الله الله وعن عبد الرحمن بن عوف وَ الله والله والله

قوله: «سجي» أي غطي ، يقال: سجيت الميت إذا مددت عليه الثوب ، وكأن المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب وَيَاتُنُهُ في ذلك ، فأخرج أحمد من طريق الحسن البصري: «أن عمر بن الخطاب وَيَاتُنُهُ أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي: ليس ذلك لك ، فقد لبسهن النبي وليسناهن في عهده وي (ذكره الحافظ في الفتح ٢٨٨/١٠).

قال أبو طلحة : هذه هي نية الصالحين من نظافة الثياب وغسلها واستعمالها. فأين نحن من هذا ؟ اللهم وفق لذلك آباءنا وأخواننا وأخواتنا آمين يا رب العالمين .

وعن سهل بن سعد وَ قال : جاءت امرأة ببردة، قال سهل : هل تدري ما البردة ؟ قال : نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها قالت : يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله هي محتاجا إليها ، فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها - أي مسها بيده - رجل من القوم فقال : يا رسول الله ! اكسنيها ، قال : نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ، ثم رجع فطواها ، ثم أرسل بها إليه ، فقال له القوم : ما أحسنت : سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا ، فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفنسي يوم أموت ، قال سهل : فكانت كفنه » . (بخارى ـ لباس ـ باب البرود والحبرة والشملة ٢٨/٤).

#### قال العلماء : وفي الحـــديث من الفوائــــد وهي :

- ١ \_ ج واز لبسس السبردة .
- ٢ \_ جواز قبول الهديه من النساء .
- ٣ ـ حـ واز التصدق بالهدية .
- ٤ التكف ن بالسيردة .
  - ٥ ـ التبرك بلباس النبي ﴿ وَآنَـاره .
- ٦ جواز طلب العطاء مع الكراهة وفيها تفصيل . اهـ .

وعن عائشة وَيَاتُنَّهُ قالت: «صنعت لرسول الله ﴿ بسردة سيوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها ... وكانت تعجبه الريح الطيبة» . (ابو داود ـ لباس ـ ٥٤/٤ ح : ٤٠٧٤) .

وعن عائشة رَحِوْلُهُ ؛ أن النبي رَهَ البس بردة سوداء ، فقالت عائشة رَحِوْلُهُ : ما أحسنها عليك !! يشرب بياضك سوادها وسوادها بياضك . (أخرجه أحمد جاس١٣٢ ، وأبو داود ج٤/٤٠٤) .

وكان إذا رآه أبو بكر رَضِيًا اللَّهُ يقول:

# أمين مصطفى بالغير بدعو

(خلاصة السير ص٢٠)

وكان عمر رَضِيَّ الْقُنَّهُ ينشد قول زهير في هرم بن سنان : لوكنت من شيء سوى البشر كنت المضىء ليسلة البسسدر

ثم يقول : كذلك كان رسول الله ﴿ فَا لَا صَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ال

وعن عبادة بن الصامت مَوْقَيْقُ : «أن رسول الله (هُ صلى في شمالة قد عقد عليها».

(ابن ماجة ـ لباس ـ باب لباس الرسول ( ابن ماجة ـ لباس ـ باب لباس الرسول ( ابن ماجة ـ لباس ـ باب لباس الرسول

#### ذكر خميصته صلى الله عليه وسلم

الخمائص: جمع خميصة ، وهي كساء من صوف أسود أو خذ مربعة لها أعلام والأعلام: زر كشة في الثوب شبيهة بالسيور.

عـن عائشة و عبد الله بن عباس وَ قَالا : لما نـزل برسول الله و طفق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجــد. يحذر ما صنع. (بخاري لباس باب الأكسية والخمائص ٢٨/٤) رقم : ٥٦٨٢ .

وعن عائشة وَوَالله على وسول الله و خميصة له له اعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وائتوني بانبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم ......» (بخاري لباس باب الأكسية والخمائص ٢٩/٤ وهم : ٥٦٨٣).

### ذكر مرطه صلى الله عليه وسلم

قالت عائشة وَ النبي على غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن على فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء على (وَ الله في فأدخله ، ثم قال : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ . (مسلم - فضائل الصحابة رقم ٤٠٥٠).



### ذكر سراويله صلى الله عليه وسلم

السراويل: جمع سروال: فارسي معرب، يذكر ويؤنث والجمع سراويل، وسروله فتسرول: ألبسها إياها فلبسها، وطائر مسرول: ألبس ريشه سافية. (اللسان: ١٩٩٩).

عسن أبي هريرة وَالله قال : دخلت يوما السوق مسع رسول الله و فجلس إلى البزازين ، فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان يزن فقال له النبي و : زن وأرجح فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد . قال أبو هريرة وَالله فقلت : كفى بك من الوهن والجفاء أن لا تعرف نبيك ( ) فطرح الميزان ووثب إلى يده يريد تقبيلها ، فجذب يده وقال : هذا يفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك ، إنما أنا رجل منكم ، فوزن وأرجح » . قال أبو هريرة : فذهبت أحمله عنه … » .

(مجمع الزوائد - لباس - ١٢١/٥).

ذكر الحافظ في الفتح ٢٨٤/١٠ وقال: قوله: «باب السراويل» ذكر فيه حديث ابن عباس رَوَيُكُ رفعه: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» ... وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من حديث علي رَوَيُكُ بسند ضعيف.

وصح أنه في اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس وصح أنه في اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس ووضح أخرجه الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قيال: « قدمت قبل مهاجرة رسول الله في فاشترى مني سراويل فأرجح لي» وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار

وأخرج أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة رَبِيَّكُ «دخلت يوما السوق مع رسول الله على فجلس إلى البراز فاشترى سراويل بأربعة دراهم» الحديث وفيه: « قلت: يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل ؟ قال: أجل، في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالتستر» وفيه يونس ابن زياد البصري وهو ضعيف.

قال ابن القيم رحمه الله في «الهدي» : اشترى الله السراويل ، والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه .

ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه، قلت: وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته، ووقع في الإحياء للغزالي: أن الثمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم أولى. انتهى ما ذكره العافظ في الفتح.



# ألوان ثيابه ﷺ وحكمه ﷺ فيها

وقد تقدم أن النبي ﴿ استعمل حلة حمراء ، وعمامة سوداء ، وبردة سوداء ، وكان النبي ﴿ يلبس الثوب الأبيض والأخضر وإليك تفصيله :

فعن الأسود الديلي أن أبا ذر صَيَّتُ حدثه قال: «أتيت النبي وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبى ذر.

قال أبو عبد الله (البخاري رحمه الله) : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال : لا إله إلا الله، غضر له. (بخاري لباس باب النياب البيض ٢٠/٤) .

وعن سعد رَضَيْ قَالَ: «رأيت بشمال النبي ﴿ وبيمينه رجلين عليهما ثياب بيض، يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد» (بخاري لباس باب النباب البيض ٢٠/٤).

ذكر الحافظ في الفتح ٢٩٥/١٠ : شارحا للحديث المذكور وقال : وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث سمرة رفعه «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر ، وكفنوا فيها موتاكم ... »

ثم قال الحافظ: وحديث سعد وهو ابن أبي وقاص صَّرَاتُهَا ، تقدم في غزوة أحـد وفيه تسمية الرجلين وأنهما: جبريل وميكائيل، ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل. انتهى .

عن أبي رمثة رَحِيَّ قَال : « خرج علينا الرسول على وعليه ثوبان أخضران» . (نسائي زينة . باب لبس الخضر من الثياب ٢٠٤/٨)

عسن أنس رَوَا الله الله على كان يحسب الخضرة ، أو قسال : كان أحسب الألوان إلى رسول الله على » . (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقسات . ( مجمع الزوائد . لياس ما جاء في الصباغ ١٢٩/٥).

وعن أبي رمثة قال: «انطلقت مع أبي نحو النبي ﴿ الْعَالَ عَلَيْهُ بِرِدِينَ أَخْضَرِينَ ﴾ . (ابو داود ـ باس باب في الخضرة ٢٠٦٥ ح ـ ٤٠٦٥) .

وعن عبدالله بن جعضر صَّالَّكُ قال : «رأيت على رسول الله عن عبدالله بن جعضر صَّالَّكُ قال : «رأيت على رسول الله عن المتعربين أصفرين» . (رواه الطبراني في الصغير : ٢٣٣/١) .

وروى له أبو يعلى ... رأيت رسول الله ﴿ وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران رداء وعمامة » وفيه عبدالله بن مصعب الزبيري : ضعفه ابن معين (مجمع الزوائد ـ لباس ـ ماجاء في الصباغ ١٢٩/٥).

وعن ابن عباس رَوَيُّ قال: قال رسول الله ﴿ حَيرِ تَعَالَى مَالِكُمُ الْبِياضُ فَالْبِسُوهُا وَكُفْنُوا فَيها موتاكم » . (ابن ماجة لباس باب البياض من الثياب ١١٨١/٢ ٢٥٦٦ ) .

وعن سمرة بن جندب رَوَا قَالَ : قال رسول عَهَا : «ألبسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» (مسند الإمام أحمد رقم: (١٩٨٣١).

وعن أبي الدرداء وَ قَالَ عَالَ : قال النبي (إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض» . (ابن ماجة لباس باب البياض من اللباس - ١١٨١/٢ ح ٣٥٦٨)

وعن قيس التميمي رَخِوْنُكُ قال : «رأيت رسول الله (عليه عليه على نساء» . (رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ـ لباس ـ ما جاء في الصباغ ١٢٩/٥) .

قال العلماء : ومعنى قوله : «يسلم على النساء» يعني يلقى عليهن السلام ـ شفاها وأما المصافحة فلا . ولمس جسم المرأة أو يدها حرام شرعا . وقد قال النبي ﴿ إني لا أصافح النساء» . وأقسمت عائشة وَ وقالت : «ووالله ما مست يد النبي كف امرأة قط في البيعة» قال العلماء : هذا في البيعة ، فكيف به في غيرها .

### حكاية عجيبة في المصافحة

قوله ﴿ : «إني لا أصافح النساء، قال أبو طلحة : هناك قصة غريبة حول المصافحة سمعتها من بعض أصدقائي ، أذكرها إتماما للفائدة فهي :

حدثني أحد أصدقائي قصة صديقه فقال: قال صديقي وسماه ـ خرجت يوما من بيتي لزيارة أخ لي في «بريطانيا» ، فلما وصلت إلى منزله وقرعت الباب عليه ، جاءت فتاة وهي خادمة لهم ففتحت لي الباب وكانت غير مسلمة ، فلما رأتني قدمت يدها لصافحتي ، فاستحيت من مصافحتها لأنه محرم في الإسلام ، ونبينا هي ما مست يده يد امرأة أجنبية عند الصافحة حتى ولا عند مبايعته هي للنساء، وما أذن لنا في ذلك ، فتركت المصافحة وطرحت على يدها ثوبا كان عندي بدلا من المصافحة .

فغضبت الفتاة من تصرفي هذا غضبا شديدا ، فدخلت المنزل بعد الاستئذان فاشتكتني عند سيدها (صاحب المنزل) وقالت : إن ضيفك هذا لا يعرف من آداب الزيارة شيئا حيث أنه رفض مصافحتي وأرى في ذلك امتهانا واحتقارا لي .

فقلنا لها: ليس الأمر كذلك كما تضهمين، بل ديننا الإسلامي يمنع من ذلك، وذلك صيانة لعرضك وعرض أخواتك من بنات حواء، حتى منع الإسلام من أن تخاطب المرأة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع، وقد قال تعالى أن القيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا (الأحزاب: ٣٢).

ومن شأن المسلم المؤمن إذا دعته إحداهن من الأجنبيات إلى الحديث والكلام يقول كما قال فضالة بن عمير الليثي رَفِي الله المديث والكلام يقول كما قال فضالة بن عمير الليثي رَفِي الله الله المديث والكلام الموالية الموا

#### قالت : هلم إلى الحديث فقات : لا يسأبي عليسك الله والإسسسلام

قال: فلما رأت الفتاة تصرفي هذا، وعلمت سبب عدم مصافحتها، وصيانة المرأة وحق طهارتها وعفتها في الإسلام (سلطان الأديان) فغلب عليها الشوق للدخول في الإسلام، فساقها هذا الشوق إلى أن نور الله قلبها بالإيمان وأسلمت في حينها والحمد لله رب العالمين أ

قلت: هذه هي بركة هدي الصطفى هو عدم مصافحة الأجنبية فإنه صار سببا لإيمان هذه الفتاة ، فطوبى لمن آمن وعمل صالحا ، واستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.



### ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم وحكه لبس خهاتم النهب

عن أنس بن مالك رَضِي الله عن أنه الله والله النبي الله أن يكتب إلى الروم قيل له : إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن مختوماً . فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله . فكأنما أنظر إلى بياضه في يده . (صحيح البخاري مع الفتح رقم الحديث : ٥٨٧٥).

وعنه وَ وَالله سطر ، والله سطر ، البخاري مع الفتح رقم ، ۵۸۷۸ ) .

وعن ابن عمر رَّوَالِيَّ قال: «اتخذ رسول الله ﴿ خاتماً من ورق، وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر (رَّوَالِيُّ)، ثم كان بعد في يد عمر (رَّوَالِيُّ)، ثم كان بعد في يد عثمان (رَوَالِيُّ)، حتى وقع في بنر أريس، نقشه محمد رسول الله، ﴿ إِلَيْ الله البخاري في صحيحه في كتاب اللباس باب نقش الخاتم).

وكان نقش خاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم كالأتي:

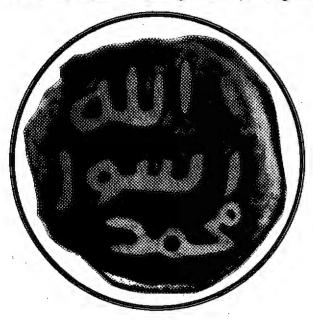

وعن أنس بن مالك رَخُولُكُ قال: «كان خاتم رسول الله ﴿ عَن وَ وَكَانَ فَصِهُ حَبِشَيا ﴾ (رواه مسلم في كتاب اللباس باب في خاتم الورق فصه حبشي ١٦٥٨/٣).

وعن أنس رَضِوْلَعُنُهُ قال: «كان خاتم رسول الله (على من فضة فصه منه» (رواه الترمذي في كتاب اللباس باب ما استحب في فص الخاتم ٢٢٧/٤).

وعن أبي هريرة رَضِّ الله عن النبي ( أنه نهى عن خاتم الذهب (البخاري مع الفتح رقم: ٥٨٦٤).

وعن عبدالله بن عمرو رَضِّوْهُنَهُ رفعه: «من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة» (الحديث اخرجه احمد والطبراني كما في الفتح ٣٣٠/١٠).

وعن على رَضِّوالْقُنُهُ أَن النبي ( أَخَذُ حريرا فجعله في يمينه، فأخذ خريرا فجعله في يمينه، فأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» . (رواه احمد وابو داود والنسائي كما في الشكاة رقم : 1913).

وعن عبد الله بن عباس رَحَوْقُهُ أن رسول الله ﴿ رَآى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ، فقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﴿ نَحْدُ خَاتَمُكُ ، انتضع به ، قال : لا والله ! لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله ﴿ (رواه مسلم كما في الشكاة رقم : ١٨٨٤).

يا عبدالله ويا أمة الله! هكذا كان أصحاب رسول الله الله السرع اتباعا وامتثالا بأمر الله ورسوله الله وما نالوا رضا الله سبحانه إلا بالإخلاص والإتباع وترك الهوى حتى (رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك لمن خشى ربه.

وما كان همهم صَيَّتُهُ إلا اكتساب الرضا ومحبة الله ورسوله عَيْره ، قال تعالى : هذا هو هدف المؤمن من حياته وليس غيره ، قال تعالى : ﴿وَاللهُ ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين﴾ (التوبة : ٦٢) .

وقال تعالى : ﴿قُلُ إِن كُنتُم تَحبُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يَحبُبُكُمُ اللهُ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ (آل عمران : ٣١) .

وعن عبدالله بن جعضر رَضَوَ اللهُ وَأَن النبي ( كَان يتختم في يمينه » . (رواه ابن ماجه في كتاب اللباس باب تختم باليمين) .

وعن أنس وَوَاللهُ «كان خاتم النبي هي هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» (رواه مسلم في كتاب اللباس باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد ١٦٥٩/٣).

وعن أنس رَضِّاتُنَهُ «صنع النبي ﴿ خاتما. قال: ﴿إِنَّا اتَخَذَنَا خَاتُما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد». قال: فإني لأرى بريقه في خنصره (رواه البخاري في كتاب اللباس باب الخاتم في الخنصر).



### الخواتيم وحلية الذهب للنساء

عن عائشة رَحِّوا الله من الله على النبي و حلية من عند النجاشي، أهداها له ، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي ، قالت : فأخذ رسول الله و بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ، ثم دعا أمامــة ابنة أبي العاص ابنة ابنتـه زينب فقال : «تحلي بهذه يا بنية» (رواه ابوداود في سننه برقم : ٤٢٣٥).

وفيه جواز استعمال خاتم الذهب للطفلة أيضا.

وعن ابن عباس رَخَوْلُتُهُا «شهدت العيد مع النبي ﴿ فَصلَى قَبِلُ الخطبة » .

وزاد ابن وهب عن ابن جريج: «فأتي النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رَوَّا الله البخاري في كتاب اللهاس باب الخاتم للنساء).

(رواه النسائي في الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ١٥٩/٨)



# صفة نعل النبي 🕮

عن أنس رَخَيْ أَن نِعل النبي ( كان لهما قبالان . (صحيح البخاري مع الفتح رقم : ٥٨٥٧) .

وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك وَيُوالِّكُ نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذا نعل النبي والمعين البخاري مع الفتح رقم: ٥٨٥٨).

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٨٥٨/١٠: أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس وَالله الله (كانت لنعل رسول الله (هـ) قبالان مثنى شراكهما».

قوله «القبالان» : بكسر القاف هما الزمامان . والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل.

وعن أبي هريرة صَّافَّتُ قال: كان لنعل النبي هريرة صَّافَّتُ قال: كان لنعل النبي هبالان، ولنعل أبي بكر قبالان، ولنعل عمر قبالان، وأول من عقد واحدة عثمان» (رواه الطبراني في الصغير ٩٢/١، ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: ١٣٨/٥).

عن عبيد بن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية ، قال: رأيت رسول الله على يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضا فيها ، فأنا أحب أن ألبسها . (أخرجه مالك في الموطأ ا/الحج ٢١ والبخاري كما في الفتح ١/٥٥٥/٥ وأبو داود ٢/٢٧٢/ وأورده صاحب أخلاق النبي على برهم: ٣٨٩)

قولـه: «النعال السبتية» بكسـر السين، هي النعال الـتي لا شعر لها، وقال بعضهم: هي المدبوغـة، وكما زعم بعضهم أنها التي حلق عنها الشعر. وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مـن لفـظ

السبت لأن معناه القطع ، فالحلق بمعناه . وقالوا : قيل لها سبتية : لأنها تسبتت بالدباغ ، أي : لانت . (ملتقط من كتاب «اللباس والزينة من السنة المطهرة» لحمد عبدالحكيم القاضى)

فائسدة قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/١٠) (.. واستدل بحديث ابن عمر رَحِيْكَ في لباس النبي في . النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال . اه.

وعن مطرف بن عبدالله بن بن الشخير عن أعرابي لهم أنه رأى على رسول الله رسى نعلين مخصوفتين» (أخرجه أحمد (ج٥ ص٥) وإسناده صحيح كما في هامش أخلاق النبي وآدابه ص ١٤٤).

قوله : «نعلين مخصوفتين» أي المخروزتين أو المرقعتين

وذكر في هامش «جزء تمثال نعل النبي ﴿ ص ١٨ ﴾ لابن عساكر المتوفي سنة ١٨٦هجري رحمه الله تعالى : قال الزين العراقي في «الفيته» في السيرة النبوية :

طوبى لن مس بها جبينه سبتيتان سبتوا شعرهما وعرضها مما يلي الكعبان خمس وفوق ذا ست فاعلم بين القبالين ضبطهما وذرعها أكرم بها مين نعل

ونعله الكريمة المسونة لها قبالان بسسير وهما وطولها شبر وأصبعان سبع أصابع وبطن القدم ورأسها محدد وعرض وهذه مثال تلك النعل

انتهى

صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا محمد 🕮

وإليك مثال نعل النبي ﴿ كما في «جزء تمثال النبي ﴾ ص ٢٠ لابن عساكر تحقيق : حسين محمد علي شكري ، وقد اهتم بنشره وطبعه دار المدينة المنورة للنشر والتوزيع عام ١٤١٨هـ :

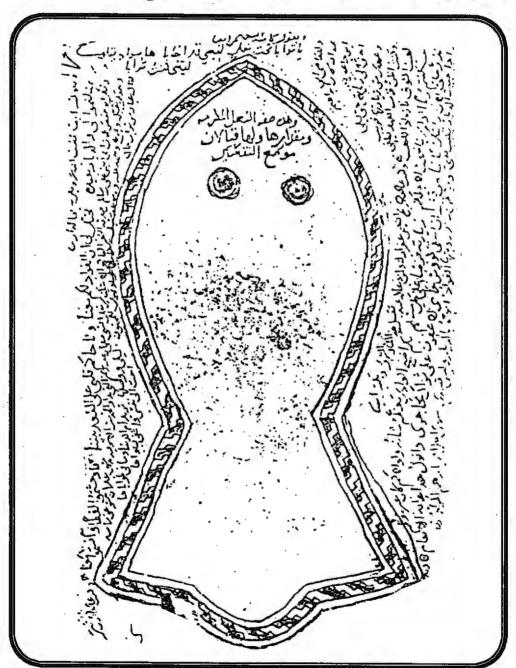

# آداب الانتعال

عن عائشة رَحَالُهُ فَالله : «كان النبي ﴿ يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله » (صحيح البخاري مع الفتح رقم الحديث : ٥٨٥٤) .

وعن أبي هريرة وَ عَلَيْكُ أن رسول الله قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع» (صحيح البخاري مع الفتح رقم: ٥٨٥٦).

ذكر الحافظ في الفتح ٣٢٤/١٠ : وقال : قال النووي (رحمه الله) : يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة ، والبداءة باليسار في ضد ذلك ، كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقدرات ... انتهى

وعن أبي هريرة وَيُسْتُ قال: «نهى رسول الله ﴿ أَن ينتعل الرجل قائما» (رواه ابن ماجه ١٩٥/٢) وأبو داود رقم ٤٣٥ والترمذي رقم ١٧٧٥).

وعن أبي هريرة وَعَلَّفُ أن رسول الله هَ فَال : «لا يمشي أحدكهم في نعلل واحسدة ، ليحفيهما أو لينعلهما جميعا» (صحيح البخاري مع الفتح رقم ٥٨٥٥) .

ذكر الحافظ في الفتح (٣٢٢/١٠) حيث قال: قوله: «باب لا يمشي في نعل واحدة» قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجلين ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه . وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه .

وقال ابن العربي : قيل : العلة فيها أنها مشية الشيطان ، وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال .

وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن تـرى ذلك منه . وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس ، فكـل شـيء صـيره صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب . انتهى .

وعن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة وَاللَّهُ فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله ولي لتهدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ولي يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم فللا يمشي في الآخر حتى يصلحها» (رواه مسلم في صحيحه ١٦٦٠/٣).



# فصل

### لباس الصحابة رضيالله

لاشكأن ما لبسه رسول الله على من الثياب، قد لبسها أصحابه وي النباعا له على وكيف لا وقد كانوا أشد اتباعا له على في شئون الحياة كلها، فلذلك جعل رب العزة والجلال إيمان أصحاب النبي على مثالا وميزانا للآخرين إلى يوم الدين، ورغبهم في مثل هذا الإيمان السني قائلا: ﴿ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق .. ﴾ (البقرة: ١٣٧).

قال القرطبي في تفسيره : ٩٦/١ : «الخطاب لحمد ﴿ وَأَمْتُهُ، وَالْمُعْنَى : فَإِن آمنِـوا مثل إيمـانكم ، وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا» انتهى .

ويؤيد ما ذكرناه قول ابن مسعود وَاللّهُ حيث قال: من كان مستنا - أي مقتديا بسنة أحد وطريقته - فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة : أولئك أصحاب محمد وكانوا أفضل هذه الأمة : أبرها قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، أختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم - على غيرهم - ، واتبعوهم على آثارهم ، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم - لأنهم كانوا أتباع الرسول الكريم (واه رزين كما في الشكاة باب الاعتصام بالكتاب والسنة).

فعن عبد الله بن بريدة: أن أباه وَ عَلَيْ حدثه قال: رأيت رسول الله و يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي و فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: « صدق الله ورسوله ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ رأيت هذين فلم أصبر » ثم أخذ في خطبته » . ( ابن ماجة لباس باب الأحمر للرجال ١٩٠/٢ ٢٦٠٠).

وعن علي بن أبي طالب رَّرَا فَيْ قال: كساني النبي فَيْ حلة سيراء فخرجت فيها فسرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائى . ( مسلم ـ لباس ١٦٤٥/٣ ح ١٩).

ذكر الحافظ في الفتح وقال: قوله: «حلة سيراء» ... وقال الأصمعي ثياب فيها خطوط من حرير أو قر، وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها، وقال الخليل: ثوب مضلع بالحسرير، وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، انتهى

ووقع عند أبي داود في حديث أنس رَوَّاتُكُ «أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء» والسيراء المضلع بالقز .. وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود، وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز ، وقيل : ثياب من اليمن ، وقال الجوهري : برد فيه خطوط صفر .

ثم قال الحافظ: قوله: (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمرا، والخمر: ما تغطي به المرأة رأسها، والمراد بقوله: «نسائي» ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال: «بين الفواطم». ووقع في رواية النسائي حيث قال: « فرجعت إلى فاطمة فشققتها، فقالت: ماذا جئت به قلت: نهاني رسول الله عن لبسها فالبسيها واكسى نساءك».

وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ... وفي رواية الطحاوي : «خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي وفي ، وخمارا لفاطمة بنت النبي في ، وخمارا لفاطمة بنت النبي في ، وخمارا لفاطمة أخرى قد لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها «فقال عياض : لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة بن ربيعة ، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة ، وقيل: بنت الوليد بن عتبة ، وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان معاوية وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في «المدونة» وغيره (رضي الله عنهم أجمعين) .

واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن النبي على أرسل الحلة إلى على وقت فبنى على على طاهر الإرسال ، فانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس، فبين له النبي ه أنه لم يبح له لبسها ، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير . انتهى قول الحافظ .

وعن عبد الله بن عباس وَ الله عن عباس وَ الله عن المرورية أتيت عليا فقال: ائت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل: وكان ابن عباس وَ الله عباس ما هذه الحلة ؟ قال: ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله و أحسن ما يكون من الحلل».

(سنن أبي داود . لباس ـ باب لباس الغليظ ـ ٤٥/٤ ح ٤٠٣٧) .

وفي شرح السنة (للبغوي) عن ابن عمر رَضِيَّ أن النبي رَفَقَ مَرَاكُ على عمر رَضِيَّ أن النبي رَفَقَ رَأَى على عمر رَضِيَّ فَقَ قَميصا أبيض فقال: «أجديد قميصك هذا أم غسيل ؟» قال: بل غسيل. فقال ( الله عليه الله عسيل ؛ «ألبس جديدا ، وعبش حميدا ، ومت شهيدا » (مرقاة شرح الشكاة ـ لباس ـ ٢٥٣/٨).

وعن أبي أمامة والله على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله ، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون! فقال رسول الله على: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا يا رسول الله ، إن أهل الكتاب وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا يا رسول الله ، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي على : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم . أي لحاهم . ويوفرون سبالهم ، قال: فقال النبي عصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب في : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب في (مسند أحمد رقم : ١٩٠٨) ومجمع الزوائد . لباس . باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره : ١٩٠٥)

وعن جابر بن عبدالله وَ قَالَ : «.. قالوا يا رسول الله! إن المشركين يتسرولون ولا يتزرون ، قال : فتسرولوا أنتم واتزروا ، قالوا : يا رسول الله! إن المشركين يحتفون ، ولا ينتعلون . قال : فاحتفوا أنتم وانتعلوا وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استعطم» (مجمع الزوائد . لباس . باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره : ١٣١/٥)

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس عَيَّا يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ، ويرفع من مؤخره ، قلت لم تأتزر هذه الإزرة ؟ قلال : رأيت رسول الله على يأتزرها » (أبو داود – لباس . رقم : ٣٥٧٣) .

وعن أبي هريرة وَ وَالله قال : «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف السافين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته» (بحاري – الصلاة رقم : ٤٢٣).

لبس القباء: القباء ممدود، من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية وقبى ثوبه: قطع منه قباء (اللسان- ٣٥٣٣).

وفروج الحرير وهو القباء ويقال : هو الذي له شق من خلفه .

وعن السدي قال: رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة خير قد خرج شعره من تحت العمامة ». (رواه الطبراني ورجاله ثقات ، مجمع الزوائد ـ لباس ـ باب استعمال الحرير لعلة : ١٤٥/٥) .

وعن عائشة رَوَّ عمم رسول الله عن عوف وأرخى له أربع أصابع وقال: ﴿إِنِّي لما صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمين ﴾. (مجمع الزوائد ـ لباس ـ باب العمائم ١٢٠/٥).



## الفصل الثالث

# فصل هام جدا في لباس الصحابيات رضي الشيئ

### وهو خاص بلباس النساء وزينتهن

قال العلماء : للناس في دروب الحياة وشعابها غايات شتى ، وأهداف متعددة ، وآمال متغايرة ، فمنهم من يريد المال ، فتجده ينفق ساعات عمره وأيامه ولياليه في جمعه ، ولا يبالي أمن حلال أم من حرام ؟ ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثا عن المتعة أينما وجدت .

ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين ـ وليس في مجالس نساءنا ورجالنا اليوم إلا هذا ـ إلا من رحم الله ـ فإذا نصحت إحداهن قالت : وماذا نفعل ، إننا نتسلى ونوسع صدورنا !!

ومنهن من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر ـ ولبس ما اشتهت نفسها مهما كان حراما ـ ثم إنها لا تعرف شيئا بعد ذلك عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ، وكأنها تقول بلسان الحال : ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين﴾ (المؤمنون : ٣٧) وتقول : «ما الأمر إلا أرحام تدفع وأرض تبلع !!» .

وهؤلاء جميعا مآلهـــم الشقاء ، ونهايتهم الحسرة والنـــدم ـ وقانا الله من ذلك ـ ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكــذلك اليوم تنسى ﴾ (طه : ١٢٦-١٢٤) ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي ﴾ (النازعات : ٣٩-٣٧) .

أما أنت أيتها الأخت الفاضلة! فغايتك سامية وهدفك نبيل إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والنجاة من النار والفوز بالجنة ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾ (النازعات: ٤١٤٠).

من أجل ذلك - أختي المسلمة - فإنك دائما تتطلعين إلى معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور . انتهى .

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: وإن مما يندى له الجبين ويستدعي النظر فيه بنظر الشرع والعقل ، أنك ترى المرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغرية ، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة ، ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة ، يفتحها الهواء أحيانا وترفعها هي عمدا أحيانا، تخرج بخمار تستر بها وجهها ، لكنه أحيانا يكون رقيقا يصف لون جلد وجهها ، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث تبرز مرتفعات وجهها ، كأنفها و وجنتيها ، تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست ثم تكشف عن ذراعيها حتى تبدوا الحلي كأنما تقول للناس : شاهدوا ما على ! .

وفتنة كبرى ومحنة عظمى أنها تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة ، يفتن كل من في قلبه مرض من الرجال (من الذئاب

البشرية) ، وقد قال عنى : «إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا — يعنى زانية -» (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خرجت إحداكن إلى السجد فلا تمس طيبا» وتخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال وأشدهم، كأنما تريد أن يعرف الناس قوتها ونشاطها، وتمشي مع صاحبتها وهي تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع وتدافعها بتدافع منظور، تقف على صاحب الدكان تبايعه وقد كشفت عن ذراعيها ويديها، وربما تمازحه ويمازحها ويضحك معها، إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة، والخطر العظيم، والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام، وطريق أمة الإسلام.

يقول الله تعالى لنساء نبيه ﴿ وهن القدوة : ﴿ وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ الأحزاب : ٣٣ .

ويقول النبي ع : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن» خير لهن من أي شيء ؟ من مساجد الله . فكيف بخروجهن إلى الأسواق ؟ وإن هذا الحديث الصحيح ليدل على أنه يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الخروج للسوق ، ما عدد المسجد ، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج .

أما منعها من التبرج والسفور والتعطر: فإنه واجب عليه ومسئول عنه يوم القيامة، فإذا كانت المرأة العجوز ممنوعة من التبرج بالزينة، فكيف تكون الشابة التي هي محل الفتنة ؟! يقول الله عز وجل: ﴿والقواعد من النساء اللائسي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم﴾ (النور: ٦٠).

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (النور: ٣١) وهو الخلخال الذي تلبسه في رجلها وتخفيه بثوبها، فإذا ضربت برجلها على الأرض سمع

صوته ، فإذا كانت منهية أن تفعل ما يعلم به الرجال زينة الرجل الخفاة ، فكيف بمن تكشف عن ذراعها حتى تشاهد زينة اليد ؟! إن فتنة المشاهدة أعظم من فتنة السماع .

(وهذه هند بنت الحارث يحدث عنها الزهري قال: أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رَحَوْتُهُا قالت: «... من يوقظ صواحب الحجرات ؟ كم من كاسيسة في الدنيا عاريسة يوم القيامسة». قال الزهري: وكانت هنسد لها أزرار في كميها بين أصابعها (بخاري باب ما كان النبي هي يتجوز من اللباس وقم ٥٧١٠)

قال الحافظ في الفتح: قوله: (قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) والمعنى: أنها كانت تخشى أن يبدو من حسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تنزر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله على «كاسية عارية»). اه قلت: ففيه عبرة وعظة لبنات عائشة أم المؤمنين عَرَّفُها .

ثم ذكر الشيخ عثيمين رحمه الله وقال: ويقول النبي ﴿

وسنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب
البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات
مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن
ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا». وصفهن النبي ﴿

بأنهن ﴿كاسيات﴾ أي عليهن كسوة، ولكنهن ﴿عاريات﴾ لأن هذه
الكسوة لا تستر، إما لخفتها أو ضيقها أو قصصرها. (أو شفاف لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جرزاء على ذلك.
أو كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة) ﴿مائلاتُ عن طريق الحق فتصير عارية فتعاقب في الآخرة) ﴿مائلاتُ عن طريق الحق البخت المائلة﴾ بما يلففن عليهن من الفتنة ﴿رءوسهن كأسنمة البخت المائلة﴾ بما يلففن عليهن من شعورهن أو غيرها حتى يكون كأسنام البعير المائل.

شروط الإختلاط: أيها الإخوة: وإن من الشر العظيم والبلاء الكبير إختلاط النساء بالرجال ومزاحمتهن لهم، وهذا موجود في كثير من محلات البيع والشراء، وهو خلاف الشرع وخلاف هدي السلف الصالح، فلقد خرج النبي هي من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال، فقال النبي هي: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق به».

ولقد حذر النبي عن اختلاط النساء بالرجال حتى في أماكن العبادة ، فقال عليه الصلاة والسلام : «خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها» وإنما كان آخر صفوفهن خيرا لبعده عن الرجال ومخالطتهم ورؤيتهم لهن .

وفي هذا أوضح دليل على محبة الشرع لبعد المرأة عن الرجال واختلاطها بهم ، وإن الخير في ذلك ، فجدير بنسائنا أن يلزمن بيوتهن كما قال الله تعالى ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (الأحزاب: ٣٣) وألا يخرجن إلى الأسواق ، وسيجدن ذلك ثقيلا عليهن في أول الأمر لكنهن سيألفن ذلك ، ويخف عليهن في النهاية ، فيصرن ذوات الخدور ، وربات الحياء وزينة البيوت . انتهى قول الشيخ عثيمين .

قصة عجيبة ذات عجرة في اختلاط الرجال بالنساء

عن أبي هريرة رَضِّ النَّفُ قال قال رسول الله رَضِي : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها اخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه «باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول».

قال القارئ في المرقاة : قوله ﴿ نَهُ صَفُوفَ الرَّالَ الْهُ الْمُ الْهُ صَفُوفَ الرَّالَ الْهُ الْمُ حَيْرِ صَفُوفَ الرَّالِ الْفُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْم

وخير صفوف النساء آخرها لبعدهن من الرجال ، وشرها أولها لقربهن من الرجال .

وقال ابن سيد الناس: «... وأما الصف الأول من صفوف النساء فإنما كان شرا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفس الرجال النساء، فقد يخاف أن تشوش المرأة على الرجل، والرجل على المرأة . انتهى ما في المرقاة .

قال أبو طلحة: فإذا كان ابتعاد الرجال من النساء وابتعاد النساء من الرجال محبوبا ومحمودا في صفوف الصلاة مع أن الصلاة تمنع الإنسان من التفكر في المعاصي وتكفه عن نظر السوء وهو في بيت الله ، فكيف لا يكون هذا الإبتعاد محمودا في غير الصلاة ؟ وكيف لا يكون الاختلاط بين الرجال والنساء مذموما .

وإنا نرى النساء في الأسواق خائضات في جماعة الرجال وجالسات على مقاعد التعليم في الجوامع والكليات من غير حجاب وإنهن يطلبن التوظيف في الشعب الحكومية ليعملن مع الرجال سواء بسواء، وهذا ليس من الإسلام في شيء .

وقد أشاع أهل أوروبا أن النساء مساويات للرجال في كل شيء وهذا جهل منهم ، وإنما قالوا ذلك لحظوظ أنفسهم وجعلوا الرأة لعبة ، والرأة تظن لسفاهتها أنهم ارتقوا بها في مدارج الكمال مع أنزلوها عن رتبة الإنسانية وجعلوها كالبهيمة يستمتع بها في الأسواق والطرق أعاذنا الله تعالى من ذلك .

قصة نفيسة: قال أبو طلحة: هكى لنا قصة أحد شيوخنا في أثناء محاضرته التي ألقاها على عامة الناس حيث قال: كنا في سفر مع الأحباب بالقطار إذ طلع علينا رجل شديد بياض اللون وشديد بياض القميص والقلادة وكذلك البنطال والجورب والنعل ، وجلس أمام مقعدي في القطار ، وكنت في مطالعة كتابي وهو يعاود النظر إلي مرة بعد أخرى ، فعندما نظرت فيه فطنت إلى أنه كان مرتقبا نظري إليه ، فقال لي : أيها الشيخ ! يبدو عليك

أنك من أهل العلم ، فهل في أن أطرح عليك سؤالا ؟ فقلت له : نعم وقرة عين ، سلني ما شئت فلا ضير عليك ، فقال : هل يمنع الإسلام من اختلاط الرجال بالنساء في التعليم والوظائف ؟ قلت : نعم ، الإسلام يمنع من اختلاط الرجال بالنساء بالكلية ، وبينت له الأدلة والنصوص الشرعية حتى طال بنا المقام ، وأطلت معه النفس في الحديث .

حتى قال لي في الأخير: على الإنسان أن يضبط نفسه عند اختلاطه بالنساء، فإذا وجد الانضباط فلا مانع من مخالطة النساء الرجال إذا، وما زال يكرر هنده الكلمة ـ أي الانضباط مرة بعد أخرى.

فقلت في نفسي : لعل هذا من الذين قال الله تعالى في حقهم : 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
(الحج : ٤٦) فلا تفيده النصوص الشرعية . فعمدت إلى طريقة 
أخرى وهي أنني أخرجت ليمونا كان معي في الزنبيل وسكينة ، 
فقطعت الليمون قطعتين وقلت له : اصدقني القول ، ولا تقل إلا 
الحق : هل وجدت طعم الليمون وحصل الماء في فمك بعملي هذا ؟ 
قال : نعم ، قلت : فأين ضبطك على نفسك وتكرره مرارا ؟ 
الليمون في يدي والسكين ، وقطعته بنفسي بعيدا عنك ، فما هو 
سبب وجود طعم الليمون والماء في فمك ؟

قال: لا بد أن يجد الإنسان أثر طعم الماء في فمه وذلك عندما ينظر إلى شيء حامض يقطع أمامه ؛ فقلت : هكذا إذا كانت العيون أربعة فلابد من الفساد في العالم لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم . ﴿فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ انتهت القصة .

 فعلى أولياء الأمور من الرجال أن يفطنوا لذلك وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من رعاية وأمانة ، حتى يصلح الله لهمم الأمور ، ويمنعهم من الفتنة

قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ (التحريم: ٦).

### التحذير من بعض الملابس

ثم ذكر الشيخ محمد صالح العثيمين وقسال: أيها الاخوة: أولياء أمور النساء: لقد شاع عند بعض الناس وهان عليهم أن يلبسوا بناتهم لباسا قصيرا أو لباسا ضيقا يبين مقاطع الجسم وعظامه، أو لباسا خفيفا يصف لون الجسم، وإن الذي يلبس بناته مثل هذه الألبسة، أو يقرهن عليها، فإنما يلبسهم لباس أهل النار، كما صح ذلك عن النبي على حيث قال «صنفسان من أهل النار لم أرهما بعد ...» الحديث، وقد سبق آنفا.

- 🖤 فيا أيها الأب المسلم! ويا أيتها الأم المسلمة!
- 🖤 هل ترضى أن تكون ابنتك وثمرة فؤادك من أهل النار ؟
- هل ترضى أن تلبسها لباسا تتعرى به من الحياء مع أن الحياء من الإيمان ؟
- هل ترضى لابنتك أن تعرضها كما تعرض السلع مجملة فاتنة يتعلق بها النظر كل سافل رذيل ؟
- ♥ هل ترضى أن تخرج من عادات أسلافك التي هي من آداب القرآن والسنة إلى عادات قوم أخذوها من اليهود والنصارى والوثنيين وعابدي الطبيعة ؟

أما علمتم أن هؤلاء القوم الذين غرقوا في بحر هذه المدنية الزائفة واكتسوا بهذه الأكسية العارية ، أما علمتم أنهم الآن يئنون من وطأتها ، وأنهم يتمنون الخلاص من رجسها ، لأنهم عرفوا

غايتها وجنوا ثمراتها السيئة ، وبئس الغاية ما وصلوا إليه ، وبئس الثمرة ما جنوا لأنفسهم ، وإذا لم نقاوم أيها الإخوة هذه الألبسة ونمنع منها بناتنا ، فسوف تنتشر في بلدنا وتعم الصالح والفاسد ، كالنار إن أطفأتها من أول أمرها قضيت عليها ونجوت منها ، وإن تركتها تستعر التهمت ما حولها ، ولم تستطع مقاومتها ولا الفرار منها فيما بعد ، لأنها تكون أكبر من قدرتك . وبعض الناس يتعللون بعلل غير صحيحة ، يقولون : إن عليهن سروالا ضافيا . ولكن هذه العلة ليست بصحيحة ، لأن هذه السراويل ضيقة تبين حجم الأفخاذ والعجيزة بيانا كاملا ، تظهر مفاصلها مفصلا مفصلا ، وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة ، وكل هذا مما يوجب تعلق النفوس الخبيثة والشريرة بها ، ويدخلها في قول النبي هي : «كاسيات عاريات» نعوذ بالله من ذلك .

ويقول بعض الناس: إن هذه البنت صغيرة، ولا حكم لعورتها، وهذه العلة ليست بموجبة للإباحة، وذلك لأن البنت إذا لبستها وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة، وإذا لبستها وهي صغيرة النتها وهي صغيرة زال عنها الحياء، وهان عليها إنكشاف أفخاذها وساقها، لأن هذه المواضع من البدن إذا كانت مستورة من أول الأمر فإن المرأة تستعظم كشفها عند كبرها، وإذا كانت مكشوفة من أول الأمر لمعلوم بالعادة لم يكن عظيما في نفسها كشفها فيما بعد، وهذا أمر معلوم بالعادة والحس: أن الإنسان إذا اعتاد شيئا هان عليه، كما أننا نرى الآن أن هذه الألبسة تلبسها بنات كبيرات ينبغي عليهن الإحتجاب، لأن البنت إذا بلغت مبلغا يتعلق بها النظر وتطلبها النفس فإنها البنت إذا بلغت ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة» اه.

لكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة ؟ إننا نستطيع ذلك بأن يتأمل الإنسان بنظر العقل والإنصاف إلى منافع هــذه الألبسة ولا منفعة فيها ـ وإلى مضارها ، فإذا اقتنع من مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين يستطيع منعهم ، ويحذر إخوانه منها ويشينها في نفوس البنات الصغار ، ويستقبحها عندهن ويستعيبها ، لتتركز في نفوسهن كراهة هـــذه الألبسة وبغضها حتى يرين أن من لبسها فهو معيب .

### خطورة قضايا المرأة

ثم قال الشيخ عثيمين: أيها الإخوة: لقد أصبحت مشكلة النساء مشكلة خطيرة لا ينبغي تجاهلها أو السكوت عنها، لأنها إن بقيت على ما هي عليه فسيكون لها عواقب وخيمة على البلد وأهلها، أفلا يعقل المسئولون عن أهليهم وعن أولادهم أن على كل واحد منهم مسئولية أهله ؟ أفلا يمكنه أن ينصح امرأته وابنته وأخته وذات قرابته كما فعل رجال الأنصار حين نزلت سورة النور ؟ وسيأتي ذكر ما فعلوا — ثم ألا يمكنه أن يمنع نساءه من الخروج الا لحاجة لا بد منها، ويلزمها إذا خرجت ألا تخرج متبرجة أو متطيبة ؟ ثم ألا يمكن من له بنات أو أخوات أو أقارب يدرسن، أن يحثهن على بث الوعي بين الطالبات، ودعوتهن إلى الخير، وتحذيرهم من الشر والتجول في الأسواق، وخروجهن بالزينة ؟ وتعذيرهم من الشر والتجول في الأسواق، وخروجهن بالزينة ؟ وقويت عزيمته.

هـنه - أيها الإخوة - توجيهات الله سبحانه وتعالى في كتابه ، وتوجيهات رسوله في كتابه ، وتوجيهات رسوله في كتابه ، وتوجيهات رسوله في سنته ، قال الله عز وجل : ﴿وما كَان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ (الأحزاب : ٣٦).

﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ (النساء : ٦٩) .

﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴿ (النور: ٣٠-٣) ).

هذه توجيهات الإسلام ، أما طريق أهل الإسلام فقد قالت أم سلمة صَوَّفُكُ : لما نزلت هذه الآية : ﴿ يدنين عليهن من من الأحزاب ٥٩ ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها » .

وقالت عائشة رَحَوْتُكُنَا : «ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ، أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل ، لقد نزلت سورة النور ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (النور ٣١) فانقلب الرجل إلى امراته وابنته وأخته وكل ذي قرابته ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه » . (فكونوا أيها الناس : مثل هؤلاء الأبرار الذين عرفتهم السماء قبل الأرض فرضي الله عنهم ورضوا عنه . وفقني الله وإياكم لذلك)

أفلا ناخذ أيها الإخوة بهذه التوجيهات الإسلامية ونعتبر بطريق أهل الإسلام ؟ أفلا نتقي الله عز وجل ؟ أفلا نتدارك ما وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق أهل الإسلام ، ونلزمهن

بالسلوك السليم والصراط الستقيم ، حتى يكون مجتمعاً إسلامياً في رجاله ونسائه ، في عباداته وأخلاقه ؟

ولا يغرنكم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا التبرج والثياب القصيرة والضيقة إنما صنعت تقليدا لهم، وإن أعداءكم يعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكفر ما كفرتم، ولو دعوكم إلى الشرك ما أشركتم، ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم بطريقة أخرى، من جهة محقرات الذنوب التي يحقرونها في أعينكم، فتحقرونها وتأتونها، حتى تنزل بكم إلى النار، قال النبي في «إن الشيطان قد أيس أن تعبدوا الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك، بالحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة»

فلا تنخدعوا أيها الإخوة بما يقدمه لكم أعداؤكم ، فإما أن يكون في دينكم صلابة تتحطم عليها مكائد الأعداء ، وفيكم قوة الشخصية الإسلامية ، فلا تقتدون بهم ، ولا تغترون بهم ، وتتمسكون بما كان عليه أسلافكم الصالحون ، فتنالون خير الدنيا والآخرة ، وإما أن يكون الأمر بالعكس ـ نسأل الله السلامة ـ لين في الدين ، وضعف في الشخصية ، وانهيار أمام المشيرات فتبوؤن بالصفقة الخاسرة : ﴿ قبل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الزمر : ١٥ .

ويقول النبي (ﷺ : «من تشبه بقوم فهو منهم» .

ولأننا إذا عشقنا كل جديد وتتبعنا كل ما ورد إلينا من تقاليد غيرنا أوجب لنا أن ننساب في تقليدهم حتى ربما نقلدهم فيما هم عليه من الضلال في الأخلاق والعقائد والأفكار.

هذا وأسأل الله بأسمائة وصفاته الحسنى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا هداة مهتدين ، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً. آمين يا رب العالمين . النمو علام الوماما .

#### حكم لبس العباءة المطرزة

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها فيطان أو غيره ؟

فأجاب رحمه الله وقال: «محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة. فيا أختي المسلمة! حكمي عقلك وفكري وتمعني في لبسك للعباءة، فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ؟! وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟! فلنكن على بينة من أمرنا، ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب.

فيا أيتها السلمة! أنقذى نفسك من النار فإن متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، فلا تغتري بمالك ولا جمالك؛ ف\_إن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا !! وإني أنذرك وأحذرك بـأن النبي ﴿ فَ عَرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء - فلا تكوني منهن وقاك الله من ذلك وأنذرك بأن النبي ﴿ قَالَ فِي النساء وأنت أحداهن : «اتقوا الدنيا واتقوا ا لنساء ، فإن أول فتنــة بني إسرائيل كانت في النساء» وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟! أنقذي نفسك من النار، واستجيبي لمنادي الحق، واعلمي أن من (خاف) وترك شيئا لله (مما اشتهت نفسها) عوضه الله خيرا منها (وقد وعد المولى بذلك قائلا وهو لا يخلف الميعاد : ﴿ أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴿ (النازعات: • 11.5) . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمنات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر ؟!! فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع .

### توجيهات أخرى مفيدة في لباس المرأة

هــذا ، وإليك بعـض الإرشادات والتوجيهات المفيدة في هذا البـاب أيضا من كلام الشيخ أحمد يوسف ، وهـي مقتنصة مـن محاضرته الخاصة بلباس المرأة فيقول الشيخ حفظه الله :

إن الله تعالى جبل المرأة على حب الزينة والعناية بالمظهر، ولذلك أباح الشرع لها الذهب والحرير وغير هما دون الرجال، أشباعا لهذه السمة التي فطرها الله عليها ، إلا أن الرغبة في التقليد قد تزيد المرأة عن حد المباح ، فتقع في المحرم استجابة لهوى النفس فكان هذا الموضوع تذكيرا وتحذيرا .

وقال: إن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه، والدليل على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ (البقرة: ٢٩).

وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ (الأعراف: ٣٢). وما سأذكره الآن هو ما دل الدليل على منعه وحذره منه، أما ما عدا فباق على أصل الحل والإباحة.

ثم قال الشيخ: ولباس المرأة ينقسم إلى قسمين: لباس المرأة أمام النساء المحارم، ولباسها أمام الرجال الأجانب، أما محاذير لباسها أمام النساء والمحارم فسأتناول ثلاثة أنواع من الألبسة: المنوع الألبسة الغير الساترة والتي يلبسها كثير من النساء اليوم في الأعراس ومجامع النساء فهي غير ساترة لأنها لاصقة أو شفافة أو قصيرة أو تكشف العضد أو المنكب والصواب أن هذه الألبسة لا يجوز لبسها لخمسة أسباب:

السبب الأول: أن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة لم يثبت بدليل صحيـــح ، والأرجح أن المرأة لا تكشف إلا ما جرت العادة السوية بكشفه بين النساء كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، ولو سلمنا جدلا بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فإن هذه الألبسة لا تستر ما بين السرة والركبة حقيقة لكونها لاصقة أو شفافة أو مفتحة .

والسبب الثاني: أن هذه الألبسة غير الساترة، هي محض تشبه وتقليد بالكافرات والماجنات وسقط المتاع من المغنيات والمثلات، وفدت إلينا من القنوات الفضائية ومجلات الأزياء وقد ثبت عن النبي رهي أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم».

السبب الثّالث: أن التي تلبس هذه الألبسة يصدق فيها حديث أبي هريرة وَعَلَيْكُ قال: قال رسول الله و (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا (مسلم لباس باب النساء الكاسيات العاريات ١٦٨٠/١ح ١٢٥).

والسبب الحرابع: أن هذه الألبسة الفاضحة عرضة بأن تلبس المرأة أمام محارمها كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت ووالد الزوج وابن الروج وقد حصل بسبب هذا التساهل شر عظيم.

والسبب الفاهس: أن هذه الألبسة ذريعة لمفاسدة كثيرة إذا لم تمنع منها، أن التساهل والتكشف يزداد يوما بعد يوم، وهنا أمر يلحظه النساء ومنها القدوة السيئة للأخريات، فإن الرأة سريعة التأثر بالقرينات والقريبات، والرأة ستكون اما وجدة، فإذا كان هذا حال من رضيت بهذا اللباس فماذا سيكون حال بناتها وبنات بناتها والعياذ بالله ؟؟!.

### حكم لبس المرأة البنطال

ثم قال الشيخ حفظه الله: النوع الثاني من الألبسة المحرمة أمام النساء والمحارم: لبس المرأة البنطال، وقبل عشر سنوات أو أكثر بقليل لم يكن (البنطال) معروف ابين النساء بهذه البلاد، وكان هناك حاجز من الدين والحياء دون هذا اللباس، ثم نجح دعاة السوء في نشره بين النساء فنزل في الأسواق على هيئة واسعة فضفاضة يشبه الثوب إلا أنه يفصل ما بين القدمين، فقبله كثير من الناس على هيئة الحال فكسر الحاجز بينهم وبين هذا اللباس، ولم نلبث إلا أشهر وسنوات حتى صار لباس البنطال بأنواعه وأشكاله معتادا ومرغوبا مع الأسف الشيد، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة لبس البنطال أمام نسائها ومحارمها لأمرين:

الأول: التشبه، فبعضه فيه تشبه بالرجال والبعض الآخر فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، فإن كثيرا من النساء يلبسنه متابعة للموضة.

الأمر الثاني: أن في لبس البنطال للمرأة ذريعة إلى مفاسد كثيرة ، وسد الذريعة إلى المفسدة واجب ، ومفاسده قد ظهرت وانتشرت ، فبعض النساء تذهب إلى السوق وتمشي في الطريق وقد ظهر أو أظهرت البنطال من أسفل العباءة ، وهذا من أسوأ أنواع التبرج ولفت الأنظار ، وإذا لبسته المرأة أصبحت قدوة لغيرها شاءت أم أبت .

النوع الشالث: من الألبسة المذمومة أمام النساء والحارم: لبس ما فيه تشبه محرم والتشبه المحرم هو التشبه بالكافرات أو المناسقات أو الرجال والتشبه المحرم بالكفار يكون في أمرين:

الأول: ما كان من دينه ومعتقداته. الثاني: ما اختصبه من عوائدهم كالألبسة وقد كان النبي في ينهى عن التشبه بالكفار ويأمر بمخالفتهم، فهنا جانبان: الجانب الأول: النهي عن التشبه بالكفار، والجانب الثانى: الأمر بمخالفة الكفار.

فحديث النهي عن التشبه هو حديث ابن عمر رَضَّ ، قال رسول الله ( مسن تشبه بقوم فهو منهم » الحديث (رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن كما في المشكاة كتاب اللباس رقم الحديث : ٤٣٤٧).

ومن الأحاديث التي كان النبي عامر فيها بمخالفة الكفار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَ الله أنه قال: رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها» (صحيح مسلم اللباس. رقم: (٥٣٨٩)

وفي روايــة أخــرى لمسلم : قــال : رأى النبــي علــي ثوبيــن معصفرين فقال : « أأمك أمرتك بهذا؟» قــلت : أغسلهما. قـــال : « بل أحـــــرقهــــما » . (الرجع السابق رقم : ٥٣٩١) .

قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم : قوله هي «أأمك أمرتك بهذا» معناه : أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل ... والله أعلم .

حتى أستقر النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم عند الصحابة وَوَاللَّهُمُ فكان من هدي النبي الله الذي تربى عليه الصحابة ونشئوا عليه هنو : مخالفة الكفار حتى قال اليهود بالمدينة : «ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» . (أخرجه مسلم).

فمشابهة الكفار ولاء لهم ، ودليل محبتهم ، وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما في هذا الموضوع : «إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» وذكر فيه: أن المساكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن. وفي الصحيحين عن النبي (... المرء مع من أحب). (صحيح مسلم برقم: ٦٦٦٩).

فهل تريد المرأة أن تحشر مع الكافرات ، ومع هذه المذيعة وتلك المغنية ؟ والله لا تريد المرأة المسلمة أن تحشر مع الكافرات مهما كانت ضعيضة الإيمان . إذا فعليها الحذر كل الحذر من محبتهم والتشبه بهم ، بل وعليها أن تتحرى مخالفتهم كما كان من هدي أمهاتها أمهات المؤمنين صَرَاتُهُمْ .

أيتها الأخوات! إن التشبه بهؤلاء دليل الإنهزام النفسي ودليل الذل والصغار لهم ، ودليل على أن هذه المقلدة قد أكبرت الكفار وأعظمتهم (إنا لله وإنا إليه راجعون) فأي عزة للمؤمنة وهي تحب الكافرات والماجنات .

لقد بلغنا أن بعض النساء قد أشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والمثلات في اللباس وقصات الشعر .. بل وحتى في الحركات وطريقة الكلام ، بل وفي أمور هي أدق من ذلك .. مما يستحى من ذكره ، الله أكبر ، إنه مصداق ما أخبر به النبي وحذر منه حيث قال :

«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يارسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال: فمن» ؟

(بخاري ـ باب خلق آدم وذريته 🕮 ـ رقم : ٣٣٨١) . انتهى .:

هــــذا وإليك بعض الألبسة التي استعملتها الصحابيات ضَيِّلِتُهُنَّ في الصفحات الآتية : فنقول وبالله التوفيق والسداد :

## فصال

### صفة لباس الصحابيات رضيطه والله المناسقة

### (جلباب والإزار المهدب)

قال تعالى: ﴿يا أيها النبي قبل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ﴾ (الأحراب: ٥٩)، وقال تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن إلى جيوبهن ﴾ (النور: ٣١).

وعن فاطمة بنت الوليد قالت: «أنها كانت بالشام تلبس الثياب من ثياب الخرشم تأتزر فقيل لها: أما يغنيك هذا عن الإزار فطالت: أني سمعت رسول الله على يأمر بالإزار». (مجمع الزوائد، لباس، باب كسوة النساء ١٣٧/٥، ١٣٨).

الريطــة : الملاءة إذا كانت قطعـة واحـدة ولم تكن لفتـين والجمـع ريط وقيل : كل ثوب رقيق لين (مختار ٢٢٦، مصباح ١٢٠/١).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَلَيْكُ قال : هبطنا مع رسول الله و من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال : ما هذه الريطة عليك ؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد، فقال : يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته ، فقال : ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء . (أبو داود ـ لباس ـ ٤٠٦٢ ح ٤٠٦٠) .

الحقــو : الكشح وقيل معقد الإزار . والإحتقاء : شـد الـئرر على الحقو . (مختار ـ ١٤٨ مصباح ٧١/١).

عن أيوب عن محمد أن عائشة وَ الله على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بناتا لها ، فقالت : إن رسول الله و دخل وفي حجرتي جارية ، فألقى إلى حقوة وقال لي : شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا...» . (أبو داود صلاة باب الرأة تصلي بغير الخمار ١٧٣/ح ١٤٢).

الخمــار : أصله من التخمير وهو التغطية وهو ما تغطى بــه المرأة رأسها فلا يظهر منه شيء (مختار ۱۸۹ مصباح ۸۸/۱)

فعن عروة عن عائشة وَالله الله الله الله الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﴿وليضربن بخمرهن على حيوبهن﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها . (بخاري، لباس باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن) .

قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. (ذكره الحافظ في الفتح).

ثم ذكر الحافظ وقال: حدثنا أبو نعيم ... عن صفية بنت شيبة قالت: ذكرنا عند عائشة وَالله نساء قريس وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك. انتهى القباطى: جمع قبطية، وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة

القباطي : جمع قبطية ، وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط ، وهم أهل مصر . (النهاية ٨/٤).

وعن دحية بن خليفة الكلبي وَ الله قال: أتي رسول الله وعن دحية بن خليفة الكلبي وَ الله قال: أتي رسول الله بقباطي، فأعطاني منها قبطية فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا، واعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. (أبو داود لباس باب في لبس القباطي للنساء ٢٥٢،٦٤/٤ح ٤١١٦).

عن أم خالد بنت خالد وَ الله عن الله عن أم خالد بنياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكسوها هذه الخميصة فأسكت القوم قال: ائتوني بأم خالد، فأتي بي النبي فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلى ويقول: يا أم خالد هذا سنا ويا أم خالد هذا سنا ، والسنا بلسان الحبشية: الحسن ..». (أبو داؤد. لباس. باب فيما يدى عن لبس ثوبا جديدا ٤٧/٤ح ٤٧٠٤).

وعن أم خالد بنت خالد وَعَلَّهُا قالت: أتي النبي بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون أن نكسو هذه ؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال: يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية: حسسن (بخاري. لباس. باب الخميصة السوداء ٢٩/٤).

عن أسامة بن زيد رَيْكُ قال : كساني رسول الله و قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقسال لي رسول الله و : «مالك لم تلبس القبطية؟» قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال رسول الله و : «مرها فلتجعل تحتها غلاله فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». (مجمع الزوائد ـ لباس باب كسوة النساء ـ ١٣٧،١٣٦/٥). فليتفكر الزوج والزوجة في هذا الحديث

وعن أمة الله بنت منعور عن أمها رَوَّ فَكَ قَالَت : «دخلت على أم سلمة رَوَّ فَكَ وهي تصلي في درع وخمار ، فسائلتها عن العلم .. فقالت : كنا نلبس مثل هذا الثوب لثوب عليها فيه علم حرير على عهد رسول الله ( مجمع الزوائد . لباس باب ما جاء في الحرير والذهب ١٤٤/٥).

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رَعَوْلُكُ قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما - أي إلى الإسلام ومتابعة سيد الأنام على - فاسمعتني في رسول الله على - أي في شائه ما أكره ، فأتيت رسول الله على تأديبها لأنها أمي - قلت : يا رسول الله ! أدع الله أن يهدي أم أبي على تأديبها لأنها أمي - قلت : يا رسول الله ! أدع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال : «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة النبي على أهلما صرت إلى الباب - أي باب بيت أمي - فإذا هـو - الباب مجاف أي مردود - فسمعت أمي خشف قدمي

- أي صوتهما - فقالت : مكانك يا أبا هريرة ، وسمعت خضخضه - أي تحريكه أو صوته - فاغتسلت ولبست درعها - أي قميصها - وعجلت عن خمارها - أي تركت خمارها من العجلة - ففتحت الباب ، ثم قالت : يا أبا هريرة ! أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله ، فرجعت إلى رسول الله ﴿ وأنا أبكي من الفرح فحمد الله وقال : خيرا » . (متفق عليه كما في الشكاة كتاب الشمائل رقم الحديث : ٥٨٩٦) .

وفي آخر هذا الحديث كما في رواية مسلم: قال أبو هريرة وَيَّا الله الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى وَيُوا الله أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «خيرا» قال: قلت: يا رسول الله، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول الله عبادك المؤمنين، وحبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، المحبح مسلم رقم الحديث: ٢٥٤٦ - كتاب فضائل الصحابة والمعين).

قوله : «وعجلت عن خمارها» أي تركت خمارها من العجلة ، وفي هامش المشكاة ٣/ص ١٦٥٤:

(هـنا، وفي الحديث إشارة إلى ما كان عليه الصحابة وَعَرَاتُكُفّهُ من الحشمة والأدب. فهذه أم أبي هريرة وَعَرَاتُكُفّ ودت أن لا تظهر أمام ابنها إلا متخمرة لو لا العجلة، فأين هذا من حال أكثر النساء اليوم اللاتي يظهرن أمام أقاربهن من الرجال الذين ليسوا محرما لهن باديات الشعور والنحور، والأفخاذ والصدور، فإلى الله المشتكى مما وصل إليه الحال: من قلة الحياء في النساء، والغيرة من الرجال) انتهى.

قال أبو طلحة: وهذه أم المؤمنين السيدة عائشة وَعَيْلُكُهُا كانت تغطي جسدها بشدة بالغة وهو في بيتها حياء من عمر الأنه مدفون في بيتها وَعَيْلُتُهُهَا:

فعن عائشة رَحَيْكُ قالست: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله رحى وإني واضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، وأي مدفون فيه في في في الله (رَحَوَالُكُ ) معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشددة ثيابي علي، حياء من عمر ورَوَاه أحمد كما في الشكاة ـ باب زيارة القبور).

وعن أنس صَالَى الله وعن أنس صَالَى قال: «رأيت على زينب بنت رسول الله وهن قميص حرير سيراء» (ابن ماجه لباس باب لبس الحرير والذهب للنساء ٢٥٩٨ تا ٢٥٩٨ ، والنسائي: ١٩٧/٨)

وعن الزهري عن أنس بن مالك رَوَالْكُ أنه حدثني «أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ( الله على أم كلثوم بنت رسول الله ( الله الله بالقر . (نسائي ـ زينة ـ باب الرخصة للنساء في لبس الحرير ١٩٧/٨) .

وذكر القرطبي في أحكام القرآن ٢٦٠/٥ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَ امْرَأَةَ خَافْتُ مِنْ بِعِلْهَا نَشُوزًا أَوْ إَعْرَاضًا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ يَصَلَّحًا بِينَهُمَا صَلَّحًا وَالصَلَّحَ خَيْرٍ ﴾ (النساء: ١٢٨):

ذكره ابن خوير منداد في أحكامه عن عائشة وَعِلَّهُ قالت: وجد رسول الله على صفية في شيء ؛ فقالت لي صفية : هل لك أن ترضين رسول الله عني ولك يومي ؟ قالت : فلبست فمارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضمته ، ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله عن فقال : «إليك عني فإنه ليس بيومك» . فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وأخبرته الخبر ، فرضي عنها .

ثم قال القرطبي : وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها . انتهى .

فائدة جليلة: قال أبو طلحة: هكذا كان رسول الله الله عنه أزواجه: يرضى عنهن بسهولة، ويعفو عنهن، ويقبل عذرهن ويصفح صفحا جميلا. وكان عريد بذلك الخير من ربه الذي بيده الخير عملا بقوله: ﴿..والصلح خير﴾ الآية.

وهكذا كانت سيرة أمهاتنا ـ أمهات المؤمنين ـ : فإن كل واحدة منهن تعين جارتها ـ أي ضرتها ـ وَوَيْشُهُ وما كن وَوَيْشُهُ مثل أزواجنا اليوم ، بأنه إذا غضب الرجل من زوجته الأولى تفرح بذلك الثانية ، وتريد دوام عداوتها مع زوجها أو طلاقها لكي تبقى هي الوحيدة معه ـ إلا من رحم الله ـ . وقد قلل المال تعالى : والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أصر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (الرعد : ٢٥) .

أما نحن معشر الأزواج ـ فإذا وقعت الكارثة بين النوج والزوجة ـ ولا مفر من ذلك ـ وغضب الزوج على زوجته بسبب ما فأراد الناس أن يصلحوا بينهما ، يقول أحدهم : لن أرضى عنها حتى تمسك قدمي وتغسلهما أمام الناس . فليس هذا من شمائل النبي عنها أيها المحب لهذا النبي الحبيب

بل قد ورد الخبر عن النبي فال: «لا خير في النساء ، ولا صبر عنهن ، يغلبن كريما ، ويغلبهن لئيم ، فأحب أن أكون كريما مغلوبا ، ولا أحب أن أكون لئيما غالبا» (ذكره صاحب روح العاني الجزء ٥/ص ١٤ عند تفسير قوله تعالى ﴿ وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (النساء : ٨)

وقال صعصعة لعاوية رَضِّ النَّيُّ يا أمير المؤمنين ! كيف ننسبك الى العقل وقد غلب عليك نصف إنسان ! يريد غلبة امرأته فاختة بنت قرظة عليه رَبِّ النَّيُ ، فقال معاوية رَبِّ النَّهُ : «إنهن يغلبن الكرام ، ويغلبهن اللئام» (العقد الفريد ١٠٠/٧ لابن عبد ربه الأندلسي) .

وقال الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين ١٠٩/٢ : وليس حسن الخلق معها - أي الزوجة - كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها ، والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله عند فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل اه.

وما أجمل ما قاله هوميروس الشاعر اليوناني: «إذا اتخذت امرأة فكن لها أبا وأما وأخا! لأن التي تترك أباها وأمها وإخوتها وتتبعك، فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب، وحنو الأم، ورفق الأخ، فإذا عملت بتلك النصائح تكن نعسم الزوج الموفسق». (تحفة العروس ص ١٨٥).

فحري بنا أن نحسن أخلاقنا مع زوجاتنا اتباعا لنبينا والمنحهن ما أوجبه الله علينا بكل أمانة وإخلاص لينادي علينا المنادي يوم القيامة:

﴿ الخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ﴾ (الزخرف: ٧٠-٧١) .



### قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

قال النبي ﷺ : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسر اف ولا مخيلة» .

وقال ابن عباس صَوْقَهُ : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة » (بخاري ـ بداية كتاب اللباس)

ذكر الحافظ في الفتح في بداية كتاب اللباس وقال : قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه ، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة ، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال ، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب ، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم ، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس .. الخ » انتهى .

قال تعالى : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ﴾ (الأعراف : ٣٢) .

ذكر القرطبي في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى المذكور وقال: «... والزينة هنا الملبس الحسن، إذا قدر عليه صاحبه. وقيل: جميع الثياب؛ كما روي عن عمر رَحَوَّ الله عليكم فأوسعوا.

وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك وروي عن علي بن المسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك وَالله أنه كان يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدق به ، أو باعه فتصدق بثمنه ، وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين ويقول : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾.

يلبَس في الصيف ثوبين من متاع مصر مُمَشَقَيْن ويقول: ﴿ قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةُ اللَّهِ الْتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيْبَاتِ مِنَ الرِّزِقَ ﴾.

وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمُّل بها في الجُمَع والأعياد ، وعند لقاء الناس ومنزاورة الإخوان . قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا.

وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب وَ الله أنه رأى حُلَة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال: يا رسول الله ، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول الله ﴿ إِنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة » .

فما أنكر عليه ذكر التجمّل ، وإنما أنكر عليه كونها سِيرَاءَ. ـ «وسيراء» : ثياب فيها خطوط من حرير أو قز ـ

وقد استرى تميم الدّاري رَوَّاتُ حلة بألف درهم كان يصلي فيها. وكان مالك بن دينار رحمه الله يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل رحمه الله يشترى بنحو الدينار.

أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب. ويقول: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى دُلِكَ حَيْرٌ ﴾ هيهات الترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى ، لا والله ا بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والتُهَى . وغيرهم أهل دَعْوَى ، وقلوبهم خالية من التقوى.

قال خالد بن شُودُب: شهدت الحسن وأتاه فرقد ، فأخذه الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فريْقَد ، ياابن أم فريقد ، إن البرّ ليس في هذا الكساء، إنما البرّ ما وَقَرَ في الصدر وصدقه العمل.

ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن ابن يَسَار وعليه جبة صوف ، فقال له أبو الحسن : يا أبا محمد،

صوّفت قلبك أو جسمك ؟ صوّف قلبك ، والبس القوهيّ على القوهيّ .

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه: أحدها: أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني: أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. والثالث: إظهار التزهد؛ وقد أمرنا بستره. والرابع: أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وقال الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله. ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبر البر. ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء.

وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف ، فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال : لبس الخرّ والمعَصْفَر أحب إليّ من لبس الصوف في الأمصار .

وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحاً.

وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر ، وكأنه لسان شكوى من الله تعالى ، ويوجب احتقار اللابس ؛ وكل ذلك مكروه منتهيّ عنه.

فإن قال قائل: تجويد اللباس هَوَى النفسس وقد أمِرنا بمجاهدتها، وتزيّن للخلق وقد أمِرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق.

فالجـواب ليس كل ما تهواه النفس يُدُم ، وليس كل ما يُترَين به للناس يُكره ، وإنما يُتهَى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى

عنه أو على وجه الرياء في باب الدين . فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً . وذلك حظ للنفس لا يُلام فيه . ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج . وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يُدُم .

وقد روى متحول عن عائشة وَ الله على الباب ، فخرج يريدهم، أصحاب رسول الله و ينتظرونه على الباب ، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء ؛ فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. فقلت : يا رسول الله ، وأنت تفعل هذا ؟ قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليه ينيء من نفسه ، فإن الله جميل يحب الجمال».

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رَّوَاتُكُ عن النبي آهُ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال دُرة من كبر» . فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال: «إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس» .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة .

وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدثنا من دكين قال حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله عن يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل وعن ابن جريج، مشط عاج يتمشط به.

قال ابن سعد: .. عن أنس بن مالك رَوَا اللهُ قَال: كان رسول الله ( يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء .

وعن ابن عباس وَ قَال : كانت لرسول الله و مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين . انتهى ما ذكره القرطبي رحمه الله .

هـذا، ولا تنس (وقد ذم الله سبحانه جمال الصورة وتمام القامـة والخلقـة فقـال عـن المنافقين: ﴿وإذا رأيتـهم تعجبـك أجسامهم﴾ (المنافقون: ٤). وقال: ﴿وكـم أهلكنا قبلهم من قرن هـم أحسن أثاثا ورئيا﴾ (مريم: ٤) أي أمــوالا ومناظر: قـال الحسن: هو الصور.

وفي صحيح مسلم عنه ﴿ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ... لأن المحمود منه وأموالكم ، وإنمال في الصورة واللباس والهيئة ـ ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والإستجابة لـه كما كان النبي على يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه ، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وغيض عدوه . والمذموم منه ـ أي من الجمال ـ ما كان للدنيا والرياسة والفخر والشهرة والخيلاء والتوسل إلى الشهوات وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك ـ ويوجد هذا المرض في النساء اكثر من الرجال ـ)

ما بين القوسين من كلام ابن القيم رحمه الله ذكره في «الفوائد» ص ١٨٤ .



#### التواضع في اللباس والزينة والخشونة والوقار

وقال تعالى : ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا﴾ (الفرقان : ٦٣)

قال القرطبي رحمه الله: «.. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية (أي في قوله تعالى: وعباد الرحمن) ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: ﴿أُولْ بُكُ كَالانْعَامِ بِلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ (الأعراف: ١٧٩) يعني في عدم الاعتبار. انتهى.

وأشار جبريل عليه السلام إلى محمد ﴿ أَن ضَعْ نفسك فكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد .

وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه :«أن رسول الله ﴿ قَالَ «بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»، (بخاري لباس باب من جر نوبه خيلاء ٢٤/٤).

## حكاية عجيبة ذات عبرة

حكي عن بعضهم أنه قال: رأيت رجلا في الطواف وبين يديه خدم يطردون الناس، ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يتكفف ويسأل، فحدقت النظر إليه لأتعرفه هل هو ذلك الرجل أو لا ؟ فقال: ما لك تطيل النظر إلى ؟ فقلت: أشبهك برجل رأيته في الطواف من شأنه كذا وكذا، فقال: أنا ذاك، إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. (راجع تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ٢٢١/٤).

وعبد الله بن عمر رَوَّ يَقُلُ يقول : قال رسول الله رَفَى «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .. وفيه : أذ كر إزاره قال : ما خص إزارا ولا قميصاً». (بعاري لباس باب من جر ثوبه خيلاء ٢٤/٢)

ذكر الحافظ في الفتح وقال: فأخرج أصحاب السنن إلا البرمذي .. عن النبي في قال: « الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء» .. وقد أخرج أبو داود عن عبدالله ابن عمر سَرِّفُهُ قال: «ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص».

وقال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده ﴿ كَانُوا يِلْبِسُ النَّاسِ الْأَرْدِيَةُ ، فَلَمَا لَبِسُ النَّاسِ النَّاسِ القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي.

قال شيخنا في شرح الترمذي : ما مس الأرض منها خيـــلاء لا شك في تحريمه .. ومهما كان من ذلك على سبيل الخيـلاء فـلا شـك في تحريمه ، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مـا لم يصل إلى جر الذيل المنوع .

ثم قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال، وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه ..وقال (الشافعي): والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء .. اه.

ثم قال الحافظ بعد قليل: .. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ... ويؤيده حديث ابن عمر رَحَيَّ الله وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة».

وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة «بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله ﷺ يأخذ بناحية ثوبه

ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين ، فقال: يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه ، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» الحديث ، وأخرجه أحمد .. والطبراني أيضا .. وفيه « وضرب رسول الله ﴿ الله عمر فقال : يا عمرو هذا موضع الإزار ، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال : يا عمرو هذا موضع الإزار » الحديث ورجاله ثقات وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء ، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة .

وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: «أبصر النبي في رجلا قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك، فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن» وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة .. وفي آخره «ذاك أقبح مما بساقك» .. انتهى ما ذكره الحافظ في الفتح .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيَاتُّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : «لا يَنظَرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة إلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطرا» . (المرجع السابق)

ذكر الحافيظ في الفتح شيار حا للحديث المذكور وقيال: «... وفي أبي داود من حديث أبي جرير «إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبضر فيها، فنظر الله إليه فمقته، فأمر الأرض فأخذته» الحديث.

وقوله: «مَن» يتناول الرجال والنساء في الوعيد الذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة وَ المُعْنَّفُ فأخرج النسائي والترمذي وصححه .. فقالت أم سلمة وَ النَّفُ : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ فقال : يرخين شبرا ، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؛ قال : فيرخينه ذراعا ، لا يزدن عليه » لفظ الترمذي انتهى .

تنبيه : قلت : فإذا زاد على ما ذكر فيعد ذلك من البطر والكبر والرياء في حق النساء ، وقد بلغنا أن بعض بنات السلمين يلبسن الفساتين الغالية الراقية ليله الرفاف أو في غير ها من

الحفلات فيرخينها أكثر من مقدارها المعتاد هتمي إن بعض البنات يرفعن فستان العروس من وراءها ، وما ذلك إلا اقتداء ببنات النصارى واليهود إخوة القرود وأخواتها لعنهم الله وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيأمر الله الأرض فتأخذها وتبلعها في هذه العالة المتي تتبختر فيها العروس ، وقد قال تعالى : ﴿ أَمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ﴿ (الملك : ١٦) ، قال ابن عباس مَرَافَيُهُ : أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه) .

وقال تعالى: ﴿أَفَامِنَ أَهَلَ الْقَرَى أَن يَأْتِيهُم بِأَسِنَا بِياتًا وَهُمَ نَائِمُونَ ، أَوَ أَمِنَ أَهَلَ القرى أَن يَأْتِيهُم بِأَسِنَا ضحى وَهُم يلعبون ، أَوَ أَمِنَ أَهَلَ القرى أَن يَأْتِيهُم بِأَسِنَا ضحى وَهُم يلعبون ، أَوَ لَم يهد أَفَأَمِنُوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون ﴿ (الأعراف : ١٠٠.٩٧) .

وقال رب العزة والجلال: ﴿واتبعوا أحسنَ ما أنزل إليكم من ربكه من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون﴾ (الزمر: ٥٥) نعوذ بالله من ذلك.

قال بعضهم: هو ليس بإنسان الذي ينسى ربه في السراء ورغد العيش، ولا هو الذي لا يخاف الله عند الغضب مهما كان فهيما وزكيا ومستبصرا. انتهى.

وإليك قصة رجل ابتلعته أرض مزدلفة وهو في استعداده للنوم . قبل بضعة أيام من كتابة هذه الأسطر في عام ١٤٢٣هـ وقد نشرتها جريدة عكاظ اليومية في يوم الأربعاء ١٤٢٣/١٢/١١هـ وهذا أقل أن يحدث ولكن فيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار ؟ فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن لا نخالف أمـر الله ورسـوله على مهمـا كان صغـيرا أو كبيرا، وإليك نص الجريدة بلفظها:

## في حادثة غامضة

### مزدلفة تبتلع حاجا باكستانيا

عبد الله الذبياني ، عباس سندي (مكة الكرمة) : في حادثة غريبة يصعب تصديقها ، ابتلعت أرض مزدلفة حاجاً باكستانيا كان يرقد بها استعدادا للنفرة إلى منى ، على مرأى من أخيه الأصغر الذي شاهد المنظر منذ بدايته ولم تفلح صرخاته العالية التي ذهبت أدراج الرياح في إنقاذ الموقف وقال الشقيق الأصغر الذي يعتبر شاهد العيان الوحيد : أنه وشقيقه الذي ابتلعته الأرض كانا يرقدان في مزدلفة برفقة أسرتهما بعد أن أعياهم التعب من مشقة الوقوف بعرفة

وكان حجم الدهشة والمفاجأة كبيرا بالنسبة إليه على حد قوله حينما أحس بأن أخاه يُسحب شيئا فشيئا بفراشه الذي كان يرقد فوقه نحو باطن الأرض إلى أن اختفى عن الأنظار ، وكان الأرض انشقت وابتلعته ، وعلى الفور هرعت إلى موقع الحادث ثلاث فرق من الدفاع المني بقيادة قائد القوات المساندة العقيد/عبد الواحد الثبيتي ، حيث قامت بتمشيط كامل النطقة التي كانت للموقع فيها الأسرة الباكستانية، وتطلب الأمر حفر ستة أمتار حول المنطقة التي أشار إليها شاهد العيان ليعثروا على الباكستاني «المفقود» متوفى في باطن الأرض وهو لا يزال مرتديا ثياب الإحرام.

المقدم علي السواط الذي يتولى التحقيق في حادثة وفاة الحاج قال: تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني في الساعة: ١٥ ٣ فجر أمس بلاغا عن اختفاء حاج داخل الأرض وعلى الفور هرعت فرقة الدفاع المدنى وقامت بتمشيط الموقع ووجدت آثار حفرة

تدل على أن هناك شيئا غير طبيعي ، وبدأت الفرق في البحث داخل الحفرة ووجدت جشة الحاج الباكستاني سيلاء عبدالتواب «٣٠» عاماً وتم استخراجها ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات وأضاف : قامت لجنة مختصة بمعاينة الموقع فيما لا تزال اللجان تواصل التحقيق في الحادث لمعرفة أسباب هبوط الأرض . وقال : هذا الموقع بجوار دورات المياه يحتمل أن يكون فيها تسرب مياه بسبب استخدام الحجاج لدورات المياه مشيرا إلى أنه لم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء هبوط الأرض وابتلاع الحاج الباكستاني . انتهى ما في الجريدة.

(واليك صورة لما نشرته جريدة عكاظ الصادرة من جده بتاريخ ١٤٢٣/١٢/١١هـ

#### في حادثة غامضة

## «مزدلفة» تبتلع حاجاً باكستانياً

عبدالله الذبياتي، عباس سُنُدي (مَكة المكرمة)

في حادثة غريبة بصعب تصديقها،

البتعت، ارض مزدلفة جاجاً باكستانيا كان

يرقد بها استعداناً للنمرة التي مني، على

مرأى من اخبه الاصخر الدني شامد

المنظر منذ بدايته ولم تفلح ممرخاته

المائية التي لاهبت ادراج الرياح في انتاذ

الموقف، وقال الشنيق الاصغرالذي

يعتبر شاهد البيان الوحيد، أنه وتقيته

الدي البنامة برفقة اسرتهما بعدان اعيادم

التعب من مشقة الوقوق بعرفة. وكان حجم العصشة والمفاجأة كبيراً بالنسبة : ليه على حد قوله حينما احس بان

اخاه يُسحب شيئاً فشيئاً بفراشه الذي كان برقد فوقه تحو باطن الارض الى ان اختفى عن الانتثار ، وكأن الارض انشقت وابتلعته. وعلى :لفور هرعت الني موقع الحادث

وعلى الشور هرعت الذي موقع الحادث شارت فرق من الدفاع المدني بشيادة فالدا لقوات المسالعة العقيا، عبدالواحد النبيتي، حيث قامت تتفاوفه فيها الأاصرة المنطقة الهي كانت تتفاوفه فيها الأاصرة الباكستائية . وقطاب الآمر حفر سنة امتار حول المنطقة التي إضار اليها شاهد العيان ليعشروا على الباكستاني والمفقود، مقوفي في باطن الارض وهو لايزال مرتديا ثياب

المَّشَّدِهِ عَلَى السواطِ الدَّي يَتُولَى التَّحَقِقِ فَي حادثَة وَقَاةَ الْحَاجِ قَالَ تَلَقَّتُ غرفة المعليات بالقِفاع المدنى في الساعة ٢١١٥ غجر امس بلاغاً من اختفاء حاج باخل

الأرض وعلى الشور هرعت فرقة الدفاع المدني وقامت بتعظيط الموقع ووجدت أثار حقرة تدل على الإهناك هيئا غير طبيعي ويدأت الفرق في البحث داخل المحقرة ووجدت جثة الحاج الباكستاني سيسلاء عبدالسواب ووجدت بما أوتم استخراجها ونقلها الى المستشفى مستكمال الإهراءات واعلانية الموقع فيما لاتزال مختصة بمعاينة الموقع فيما لاتزال المحرفة اسباب هيوط الإرض.

وقال: هذا الموقع بجوار دورات الدياه يحتمل ان يكون فيها تسرب مياه بسبب استخدام الحجاج لدورات الدياه مشيرا الى انه لم ثعرف حتى الآن الاسباب الحقيقية وراء هـــوط الارض وابـــتــلاع الـحساج الباكستاني،

والصاصل أن للرجال حالين : حال استحباب ، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق ، وحال جواز وهو إلى الكعبين ،

وكذلك للنساء حالان : حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ، وحال جواز بقدر ذراع .

ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط .. عن أنس رَوَا الله و أن النبي الله شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال : هذا ذيل المرأة وأخرجه أبو يعلى بلفظ : «شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال : لا تزدن على هذا .

ويستنبط من سياق الأحاديث أن .. البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه ، والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد باللبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتضر لن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ، ولو كان في غاية النفاسة ، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود وَ الله وأن رسول الله عال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال: ﴿إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس ومعنى الغمط : الإحتقار ، وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي ومعنى الغمط : الإحتقار ، وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي صاحبه في فيدخل في قوله تعالى : ﴿ تلك السدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ﴾ الآية .. ٨٣ سورة القصص .

وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه ورقف وأن النبي في قال له ورقم رث الثياب: «إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك» . أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه ، مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة . انتهى ما في الفتح

وعن قتادة رَبِي الله عنه عنه عنه الله و الل

(ابن ماجة ـ لباس ـ باب البس ما شئت ما اخطأك سرف أو مخيلة ٢٦٠٥ ح ٢٦٠٥).

وعن ضمرة بن ثعلبة وَالله قال : (إنه أتى النبي الله (وعليه) حلتان من حلل اليمن فقال: يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة وفقال: يا رسول الله لئن استغفرت لي لا أقعد حتى أنزعهما عني فقال النبي (عنه اللهم اغفر لضمرة فانطلق سريعاً حتى نزعهما عنه (مجمع الزوائد، نباس، ١٣٦/٥).

وعن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر وَالله يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة»، قال زيد: وكان ابن عمر وَالله عن وجل إليه يوم القيامة»، قال زيد: وكان ابن عمر وَالله يحدث أن النبي عن رآه وعليه إزار يتقعقع يعني جديدا، فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا عبد الله، فقال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك» قال: فرفعته، قال: زد، قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: «من جر ثوبه من الخياد لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحيانا، فقال النبي على الست منهم».

(مسند احمد \_ رقم: ٦٠٥٦).

# حكاية عجيبة

وبمناسبة قوله « اللهم عبدك وابن عبدك وابـن أمتـك ، أو قولـه : «عبد الله ، أو عبد» أذكر فيه حكاية وذلك عبرة لن اعتبر وهي :

حكي أن بشرا (الحافي) - رحمه الله - كان في زمن لهوه في داره ، وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون - أي وكانوا مشغولون في اللغو واللهو والطرب - فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، فخرجت إليه جارية ، فقال : صاحب هذا الدار حر أو عبد ؟ فقالت : بل حر ! فقال : صدقت ، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ، وترك اللهو والطرب .

فسمع بشر محاورتهما ، فسارع إلى الباب حافياً حاسرا وقد ولى الرجل . فقال للجارية : ويحك ! من كلمك على الباب ؟ فأخبرته بما جرى . فقال: أي ناحية أخذ الرجل ؟ فقالت : كذا ، فتبعه بشر حتى لحقه .

فقال له: يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية ؟ قال: نعم، قال: أعد علي الكلام! فأعاده عليه. فمرغ بشر خديه على الأرض وقال: بل عبد! بل عبد! بل عبد! ( ابن عبده وابن أمّته) ثم هام على وجهه حافياً حاسرا حتى عرف بالحيفاء. فقيل: لم لا تلبس نعلا ؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف. فلا أزول عن هذه الحالة حتى المات. انتهى.

( ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتاب التوابين ص ٢١٠ – ٢١١) .



## الدعاء في الثوب الجديد وغيره

عن أبي سعيد وَ فَال : كان رسول الله ﴿ إذا استجد ثوباً سماه باسمه ، قميصاً كان أو إزارا ، أو عمامة ، ثم يقول :

«اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا ، أسألك من خيره ، وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ». قال أبو نضرة : وكان أصحاب رسول الله ﴿ إذا رأى أحد على صاحبه ثوباً قال : تبلى ويُخلِفُ الله » . (ابو داود : ٤٠٢٠ ، الرّمذي : ١٧٦٧)

وعند ابن حبان من حديث أنس رَوَيْكُ قال : «كان رسول الله الله عنه إذا استجد ثوباً - أي لبس ثوباً جديداً - لبس يوم الجمعة» (مرفاة : ٢٥٢/٨) .

قال في المرقاة ٢٥٣/٨ : قوله ﴿ خير ما صنع له الشكر بالجوارح والقلب ، والحمد لموليه باللسان اهـ (فهل نجد هذا الشكر عند لبس الثياب فاستفت قلبك يا عبدالله وأمة الله (؟) .

وقوله ﴿ من شره وشره ما صنع له ﴾ أي من الكفران ، والمعنى : أسألك ما يترتب على خلقه من الخير وهو العبادة به ، وصرفه فيما فيه رضاك ، وأعوذ بك من شر ما يترتب عليه مما لا ترضى به من الكبر والخيلاء (والرياء) وكوني أعاقب به لحرمته .

وقال ميرك رحمه الله: خير الثوب بقاؤه ونقاؤه، وكونه ملبوساً للضرورة والحاجة، وخير ما صنع له: هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبر وستر العورة.

والمراد سؤال الخير في هذه الأمور: (هو) أن يكون مبلغاً إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب من العون على العبادة والطاعة لوليه، وفي الشرعكس هذه المذكورات وهو كونه حراماً ونجساً ولا يبقى زمانا طويلاً، أو يكون سبباً للمعاصي والشرور والإفتخار والعجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك. انتهى ما في المرقاة شرح المشكاة.

وعن معاذبن أنس رَوَيْكُ أن رسول الله على الله هال : «من أكل طعاما ثم قال : «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام و رزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه و رواه الترمذي . وزاد أبو داود :

«ومن لبس ثوباً فقال : «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » (مشكاة ـ كتاب اللباس)

وفي المرقاة: ٢٥٣/٨: وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وَيُقْتُهُ قالت: قال رسول الله ﴿ وَمَا اشْتَرَى عبد ثوب بدينار فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له». قال الحاكم: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحدا ذكر يجرح.

وفي الجامع الصغير بلفظ: «إن من أمتي من يأتي السوق فيبتاع القميص بنصف أو ثلث دينار فيحمد الله تعالى إذا لبسه فلا يبلغ ركبتيه حتى يغفر له» (رواه الطبراني عن ابي امامة رضي النهى ما في الرهاة.

# خروج المرأة في زينتها

عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي في قالت: «قال رسول الله وهي مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها» (ترمذي رضاع باب كراهية خروج النساء في الزينة ٢١١/٢ع ٢٢٧٧).

عن عائشة رَحَوْقُ قالت: «بينما رسول الله و جالس في المسجد إذا دخلت امرأة مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي و «يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد». (ابن ماجة ـ فتن ـ باب فتنة النساء ١٣٢٦/٢ح ٤٠٠١).

وهناك وعيد لن تخرج من بيتها متطيبة فيشم الناس ريحها .

فعن أبي هريرة وَعَرَافُكُ قال: «لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار جئت إلى المسجد، قالت: نعم، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم ( على يقول: «لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابية». (ابو داود ـ باب ما جاء في المراة تتطيب للخروج ٢٩/٤ ع١٧٤).

وعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْم (وَ اسْمُمَهُ عُبَيد) ، أَنَّ الْمَاهِرَةِ وَعَلَّيُّ لَقِيَ امْرَأَة مِتطَيِّبَة ، تريدُ الْمَسْجِدَ . فقالَ : يَا أَمَة الْجَبَّارِ : أَيْنَ تريدِينَ ؟ قَالَتِ : الْمَسْجِدَ . قَالَ : وَلَهُ تطيبستِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِتِي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : «أَيْمَا امرأَة قالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِتِي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : «أَيْمَا امرأَة تطيبت ، ثَعَمْ خَرَجَت إلى الْمَسْجِدِ ، لَمْ تقبَلُ لَهَا صَلاةً ، حَتَى تغتسِلُ » . (ابن ماجة ـ فتن ـ باب فتنة النساء ٢/٢٦٢ح ٤٠٠٢).

## طيئب الرجال وطيب النساء

عن أبي موسى وَعَلَّفُهُ: أَيُّما إمرأة استعطرت ثمَّ خرجَت فيوجَكُ ريحُهَا فهي زانيية وكل عسين زان ». (درامي استندان باب في النهي عن الطيب إذا خرجت ٢٧٩/٢).

وعن أبي هريرة رَحَوْظُ قال : قال رسول الله على «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» . (ترمذي - آداب - ١٠٧/٥ ٢٧٨٧)

وعن عمار بن ياسر رَّوَيْ أَن رسول الله على الله وعن عمار بن ياسر رَّوَيْ أَن رسول الله على الله الله والمتضمخ بالخلوق ، والمتنب إلا أن يتوضأ (أبو داود ـ ترجل ـ ٤١٨٠ ح ٤١٨٠).

### لا تتشبه المرأة بالرجل في ملبسه ومشيته

عن ابن عباس رَحَوا الله عن رسول الله عن المتسبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». (بعاري لباس باب التشبهون بالنساء والتشبهات بالرجال ٢٨/٤).

قيل لعائشة رَحَوْتُكُا: إن امرأة تلبس النعل (أي التي يختص بالرجال فما حكمها؟) فقالت: «لعن رسول الله ره الرجلة من النساء». (ابو داود. كتاب لباس باب لباس النساء ١١،٦٠/٢ ح ٤٠٩٩).

وفي عون المعبود: ١٥٦/١١: قال في النهاية: إنه لعن المرجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود. قال السندي: الرجلة تأنيث الرجل أي المتشبهة. انتهى.

## الزهد في الحلية والحرير

عن عُقبَة بنَ عَامِرِ صَاعِيْ يُخبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى كَانَ يَمنع أَهلَه الْحِلْيَة الْجَنَة الْجَنَة وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: «إِنْ كُتتَم تَحِبُونَ حِلْيَة الْجَنَة وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا». (نسائي-زينة-باب الكراهية للنساء في إظهار العلي والذهب ١٥٦/٨)

وعن أم سلمة رَوَّتُ قالت: «لبست قلادة فيها شعيرات من ذهب قالت: فرآها رسول الله و في فأعرض عني فقال: «ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعيرات من النار؟ قالت: فنزعتها». (مجمع الزوائد لباس باب إستعمال الذهب ١٤٨/٥ حديث أم سلمة و في الكبير عسن بالشواهد والمتابعة: رواه أحمد ٢٢٢/٦ والطبراني في الكبير ٤٠٣،٢٨/٢٣

ذكر الحافظ في الفتح في باب الترجل والتيمن حيث قال: «... وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: « البذاذة من الإيمان، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود » ·

والبـــذاذة: رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة «أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله عن ينهي عن كثير من الإرفاه» قال ابن بريدة: الإرفاه: (هو) الترجل، قلت: الإرفاه: التنعم والراحة، ومنه الرفه، وقيده في الحديث بالكثير: إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى ما ذكره الحافظ في الفتح.

وفي المرقاة ٢٥٤/٨ لملا علي القاري رحمه الله: والسراد من الحديث أن التواضع في اللباس والتوقي عن الفائق في الزينة من أخلاق أهل الإيمان ، والإيمان هو الباعث عليه . وقوله: «إن البذاذة من الإيمان» كرره للتأكيد ، ففيه اختيار الفقر والكسر ، فلبس الخلق من الثياب من خلق أهل الإيمان بالكتاب . انتهى .

### من ينهى النساء عن الحرير تزهدا ؟

وعَنْ أبي عُثَمَانَ ، قَالَ : كَتب إلينا عُمَرُ وَيَكُ وَيُحُنْ بِأَذْرَبِيجَانَ : يَا عُتبَة بِنَ فَرقدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدكَ (أي تعبك يعني كسبك) وَلا مِنْ كَد أبيكَ وَلا مِنْ كَد أمك . فأشبع المسلمينَ فِي رَحَالِهِم ، مِمًّا تشبعُ مِنه فِي رَحلِك ، وَإِيَّاكُم وَالتنعم ، وَزَيَّ أَهلِ الشّرك ، وَلَبُوسَ الحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْ سُهَى عَن لَبُوسِ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْ سُهَى عَن لَبُوسِ الْحَرِيرِ . قَالَ : إلاَّ هكذا . وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ الله عَيْ إصبعَيْهِ الْوسنطى وَالسَّبَابَة وَصَمَهما . (مسلم ـ باب تحريم استعمال أناء الذهب والفضة للرجال والنساء ـ ٢٧/٤١ رقم ٥٣٦٦) .

وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث علي صَالَيْكُ : «أن النبي الله أخذ حريرا وذهبا فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم » .

قال الحافظ في الفتح: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته، ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج، وقد ورد أن «حسن التبعل من الإيمان قال: ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث. انتهى.

تنبيه هام للنساء والرجال: عن عَبنهِ اللهِ بن شَقِيقِ ، قالَ : كَانَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابِ النَّهِيُ فَعَامِلاً بمِصْرَ فأتاه رَجُلٌ مِن أَصْحَابِ النَّهِيُ عَامِلاً بمِصْرَ فأتاه رَجُلٌ مِن أَصحَابِهِ فإذا هُوَ شَعِتُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ قَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًا وَمَا وَانْتَ أَمِيرٌ ؟ قَالَ : كَانَ نَبِي اللَّهِ عَنَى يَنهَانَا عَنْ الاِرْفَاهِ ، قَلْنَا : وَمَا الاِرْفَاه ؟ قَالَ : الترَجلُ كُلَّ يَوْمٍ » . (نسائي ١٣٢/٨) .

للأسف! أن التجمل والترجل وتغيير اللباس والنظر في المرآة عند بعض الرجال والنساء يكون بعد كل ساعة أو أقل ، وكأنه ليس لهم هم في الدنيا إلا هذا ، فيا أسفى على هؤلاء الرجال والنساء : يجدون الساعات الطويلة لتزيين أجسادهم وتجميلها أمام المرايات الطويلة ولكن لا يجدون فرصة للصلاة ولا لتعلم الدين الحنيف : ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ (الروم : ٧) نعوذ بالله من ذلك .

قال في المرقاة ٢٥٤/٨ : قوله ﴿ دَتَى ترقعيه ﴾ أي تخيطي عليه رقعة ثم تلبسيه مرة ، وفيه تحريض لها على القناعة باليسير ، والإكتفاء بالثوب الحقير ، والتشبه بالسكين والفقير .

في شرح السنة قال أنس رَضِّ النَّهُ وأيت عمر بن الخطاب رَضِّ النَّهُ وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ثوبه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض . وقيل : خطب عمر رَضِّ النَّهُ وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنى عشر رقعة .

وروى ابن عساكر عن أبي أيوب أنه ﴿ كَان يركب الحمار، ويخصف النعل، ويرقع القميص، ويلبس الصوف ويقول: «من رغب عن سنتي فليس مني» انتهى ما في الرقاة.

وفي الحديث: قال رسول الله على : «من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه ـ أي والحال أنه يقدر على لبس ذلك الثوب وإنما تركه خوفا لله تعالى ، أو رجاء لما عنده من المقام الأعلى ، أو استحقارا لزينة الدنيا «وفي رواية: تواضعا ، كساه الله حلة الكرامة» ـ أي أكرمه الله وألبسه من ثياب الجنة ـ «ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك» رواه أبو داود كما في الشكاة كتاب اللباس.



# تزيين الحوائط

عن عائشة رَحَوْتُهُ قَالت: «دخل علي رسول الله و البيت وق البيت وقي البيت وقي البيت وقي البيت وقي البيت وقي البيت وقي البيت وقيام فيه صور ، فتلون وجهه ، ثم تناول السّر فهتكه . وقالت : قال النبي في : من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يُصورون هذه الصور» (بخاري باب البر والصلة وقم : ٥٩٦٧).

القِـرامُ: ثوب من صوف ملوّن فيه ألـوان مـن العِهن، وهو صفيق يتخذ سِترا، وقيل: هو الستر الرقيق، والـمِقرمة (هو) مَحبس الفِراش. (لسان العرب: باب القاف).

وفي عون المعبود: القسرام: هو شوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأقمشة والهوادج، كذا في المرقاة. انتهى .

وعن عائشة وَعَرَاهُ عَالَت ؛ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوة لِي بقِرَام فِيهِ تَمَاثِيلُ . فَلَمَّا رَآهُ هَتَكُهُ وَتَلُونَ وَجَهُهُ وَقَالَ : «يَا عَائِشَة أَشَدُ التَّاسِ عَدَاباً عِندَ اللّهِ ، يَوْمَ الْقيَامَةِ ، الْذِينَ يُضَاهُونَ بخلقِ اللهِ » . قالت عَائِشَة : فقطعتاه فجَعَلتا منه وسادة أو وسادتينِ ». (مسلم ـ ۷۲/۱۷ رقم ۵۶۸۳ باب تحريم أواني الذهب والفضة . . الخ).

وعن أبي طلحة الأنصاري وَوَالله قالَ سَمِعت السّبيّ وَ الله وَلا تَمْثالٌ وَقَالَ : انطلق يقولُ : لا تدخلُ الملائِكة بيتا فيه كلب ولا تمثالٌ وقالَ : انطلق بنا إلى أمّ المؤمنين عائمة نسالها عن ذلك ، فانطلقنا فقلنا : يا أمّ المؤمنين إنّ أبا طلحة حدثنا عن رسُولِ الله وَ بكذا وكذا ، فهلْ سَمِعت السّبيّ وَ يَذكُرُ ذلك ؟ قالت : لا، ولكن سَاحَدَثكم بما رأيته فعلَ : حَرَج رسُولُ الله وَ يَ بعض مَعَازِهم وَكُنت أتحيّن قَفُولَه ، فأخذت نَمَطا كان لنا فسترته على العرض فلمًا جَاء قفُولَه ، فأخذت نَمَطا كان لنا فسترته على العرض فلمًا جَاء

استقبالته فقلت السّلام عليك يا رسُول الله ورَحْمَة الله وبركاته الحمَّدُ لله الّذِي أَعَرْكَ وأكرَمَكَ ، فيُظرَ إلى الْبَيتِ فرأى النمَلِطُ فلم يَرُدُ عليَ شيئا ورَأيت الكراهِية في وَجهِهِ ، فأتى النمَطَ حتى هتكه ثمَّ قال : إنَّ الله لم يأمُرنا فِيمَا ررَقتا أنْ يكسُو الحِجَارة واللّبن . قالت : فقطعته ، وجَعَلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم يُنكِرْ ذلك على . (أبو داود ـ لباس ٤/٣٧ح ٤١٥٣).

وعن أنسس مِوَيِّتُ قال: «كان قرام لعائشة مِوَيَّتُهَ سَرَت به جانب بَيتها ، فقال النبيُ هذا ، فإنه جانب بَيتها ، فقال النبيُ هذا ، فإنه لا تزالُ تصاويرُه تعرِضُ في صلاتي» . (بخاري . رقم ٢٧٢) .

قال أبو طلحة : لم يرض النبي ﴿ أن يعرض له في صلاته شيء يشغله عن ذكر الله سبحانه ، ولم يكن ذلك خاصاً بالصلاة ، بل لم يكن يستأنس بأي شيء يشغله عن ذكر الله ، وكان لا يرضى بذلك في خارج الصلاة أيضاً كما في رواية ابن حبان ـ المذكور آنفا ـ فوله ﴿ انزعِيهِ فإنهُ يدُكِّرنِي الدَنيا » .

وَعَن أَبِي هَرَيرَة وَ وَاكُن قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَالْتَانِي وَكُانَ فِي الْبَارِحَة فَلَمْ يَمْتَعنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلَتُ إِلاَ حَبْرَائِيلُ فَقَالَ لِي : أَتيتَكَ الْبَارِحَة فَلَمْ يَمْتَعنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلَتُ إِلاَ أَنَهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِيرًامُ سِبَرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُلَب ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَمْثَالِ الْنَّي فِي الْبَيْتِ يُقطعُ فَيَحْمِرُ كَهَيئةِ الشَّجَرَةِ وَمُر بِالسِّرِ فليقطع فليُجعَلُ مِنه وسَادَتيْنِ في مَنْ وَمَانِ وَمُر بِالكلبِ فليَخْرُج ، فَفَعَلَ رَسُولُ الله ﴿ وَإِذَا اللّهُ فَي وَإِذَا لِكَلْبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ كَانَ تَحْتَ نَضَدِ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِج ﴾ . الكلبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ كَانَ تَحْتَ نَضَدِ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِج ﴾ .

قال أبُو دَاوُدَ ؛ وَالنَّضَدُ شَيءُ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثَيَابُ شِبهُ السَّرَايرِ. (ابو داود ـ باب ـ رقم : ١٥٨٤) .

وعن سَعِيدِ بنِ جُمْهَانَ عن سَفِيتَة أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ : «أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلَيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ وَيَ فَي فَصَتَعَ لَهُ طَعَاماً ، فقالت فاطِمَة : لَوْ دَعَوْمًا رَسُولَ الله فَي فَاكُلَ مَعَتا ، فَدَعَوه فَجَاءَ فَاطِمَة : لَوْ دَعَوْمًا رَسُولَ الله فَي فَاكُلَ مَعَتا ، فَدَعَوه فَجَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِي الْبَابِ (أَي الخشبتان المنصوبتان) فرأى الغِسرَامَ قَدْ ضُربَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ ، فقالَتْ فاطمَة لِعَلِيَّ : الْحَقِهُ فَدْ بَعِنَهُ فَتَبِعَتْ هُ فَيَعْلَتُ : يَارَسُولَ الله لِعَلَي الْمَعْلِي : الْحَقِهُ فَانْظُر مَا رَجَعَهُ فَتَبِعِتْ هُ فَي شَعِلَتُ : يَارَسُولَ الله لِعَا رَبُعَ فَي مُعْرَوها . وقم : ٣٧٥٥ ) .

قال صاحب عون المعبود ٢٢٥/١٠ : قوله : «بيتاً مزوقاً» : أي مزيناً بالنقوش . وأصل التزويق التمويه .

قال الخطابي : وتبعه ابن الملك : كان ذلك مزيناً منقشاً. وقيل لم يكن منقشاً ، ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار، وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة ، وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر، كذا في المرقاة.

وقال الحافظ في الفتح : ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه .

قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله ﴿ عنه لما في ذلك من إظهار الرضى بها، (أين نحن من هذا أيها المسلمون ؟؟!) انتهى .



### لن أراد أن يدخل ملائكة الرحمة في بيته

فمن أراد من المسلمين والمسلمات أن تدخل ملائكة الرحمة في بيته فعليه اجتنباب وضع الصور والتماثيل في البيوت أو الكاتب أوالمجالس فقد قال النبي في « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمنال» وقد تقدم .

وفي رواية لأبي داود رقم : ٤٢٣٠ قال النبي ﴿ : «.. إن مع كل جرس شيطان» .

وعن عبدالله بن مسعود رفي قال : سمعت رسول الله عنه الله الله الله الناس عذابا عند الله الصورون، متفق عليه .

وقد بوب البخاري في صحيحه «باب من لم يدخل الكعبة» رقم الحديث ١٥٨١ : وروى عن عبدالله بن أبي أوفى وقف قال : اعتمر رسول الله وقف فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل : أدخل رسول الله ولي الكعبة ؟ قال : لا» . (أي لم يدخل في هذه العمرة) قاله القسطلاني .

وذكر الحافظ في الفتح وقال: قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها (أي الكعبة) انتهى.

وعن جابر رَّعَافُ أن النبي ﴿ أَمر عمر بن الخطاب رَّوَافُ أَمر عمر بن الخطاب رَّوَافُ أَم زَمن الفتح وهو بالبطحاء أن ياتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فيلم يدخلها النبي ﴿ حستى محيت كل صورة فيها » . (أبو داود . لباس . باب في الصور ٤١٥٧/ح ٤١٥٧) .

وروى أحمد في مسنده عن جابر وَ قَالَ : كان في الكعبة صور فأمر النبي و عمر بن الخطاب وَ الله أن يمحوها فبل عمر ثوبا فمحاها به فدخلها وما فيه شيء .

ويؤيد الحديث المذكور ما أخرجه أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد رَبِي قال : دخلت على رسول الله و في الكعبة ورأى صورا قال : في عن ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول : «قاتل الله قبوما يصورون ما لا يخلقون». (ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره : ٧٩/٢)

قوله «فبل عمر ثوبا فمحاها به» وقوله: «فجعل يمحوها (أي بماء)»: قال أبو طلحة: فيه إشارة إلى أن الصور كانت مصورة برسم اليد على الجدران وهي غير صور الأصنام الآلهة المصنوعة من الأحجار، فثبت أن كليهما معصية، ومانعة من دخول ملائكة الرحمة حيث كانت من البيوت أو المكاتب والمجالس.

وقد ثبت أيضا أن سيد الرسل الم يدخل البيت ولم يصل داخل الكعبة حتى أزال الصور ، فأين نحن من هذا أيها المصلون ؟ وبيوتنا مملوءة من التصاوير الحديثة والخبيثة مثل بيوت اليهود والنصارى ـ إلا من يوفقه الله تعالى للتأسي بنبيه وهو قليل وقليل جدا ـ حتى نرى في بعض بيوت المسلمين تصاوير النساء الخليعة المعلقة على الجدران بمختلف الألوان وهن اللواتي يمئلن في الأفلام ويرقصن أمام الخاص والعام الذين هم مثلهن في عدم المبالاة بشئون الإيمان وصدق الله العظيم : ﴿ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ﴾ (النور : ٢٦) .

ويبذر الناس في شراء الجلات الملونة والمزينة بتصاوير بنات المسلمين كاسيات عاريات في الدول المسلمة ـ أليس كذلك ؟ وهذا الوباء والمرض نجده بالخصوص في شباب أوطاننا من البنات والبنين والمتعلمين الذين سيكونون قادة أوطاننا في المستقبل اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وأنفسهم ـ وهكذا نرى في بعض بيوت المسلمين التماثيل المصنوعة من الأحجار وغير ها ، فالناس يزينون بها غرفهم ومحلاتهم ومجالسهم ويفتخرون باقتنائها كأنهم لا يخافون العذاب في الدنيا والآخرة أخبر عنه عنه شي قائلا :

وكأن هؤلاء مستغنون عن دخول ملائكة الرحمة إلى بيوتهم ومحلاتهم ومجالسهم ، قال تعالى : ﴿ اسـتحوذ عليـهم الشـيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ . (المجادلة : ١٩) .

وقال تعالى : ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ (الروم : ٧) .

ولم يكتف عدونا المبين اليهود والنصارى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا (المائدة :٨٢) بوضعهم الصور في البيوت ، بل جعلوا الصور على كل شئ يستعمل في البيوت مثل الأواني والكراسي والمخدات والستائر والمفروشات الناعمة والسجادات والبطانيات الصغار منها والكبار وغير ذلك من النعال واللباس ، نزين به أطفالنا وأنفسنا فاقتدينا بهم في ذلك كله ، واستعملنا الأشياء التي فيها مشابهة لليهود والنصارى ، فأغلقنا أبواب الرحمة بعدم دخول ملائكة الرحمة إلى بيوتنا به بنا السبب الشنيع ، ثم نصلي في هذه الغرف والحلات وذلك لمن يوفقه الله . فندع وا الرحمن بدعاء عريض طويل فأنى يستحاد لنا ؟

فنسينا ما ذكرنا ، وتركنا ما أمرنا به المصطفى في أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ ، وفقدنا ما حصلنا من ميراث آباءنا ، وتفرقنا بعد أن اعتصمنا بحبل الله المتين ، ونقضنا ما عاهدنا عليه في الأيام السالفة ، وضيعنا فضلنا وكياننا الذي شهدت به أعداؤنا من قبل (والفضل ما شهدت به الأعداء) .

فمن لي بمثل تلك الأيام الماضية ، فتكون لنا عيشة راضية في الدنيا وفي الجنة العالية ، والبعد عن الأم الهاوية ؟؟!

وأخيرا أوصيكم ونفسي وأقول كما قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ البقرة : ٢٠٨ ، ولا تتسوفوا فتهلكوا . اللهم اهدنا الصراط المستقيم .

قوله: «لم يدخل البيت ولم يصل داخل الكعبة حتى أزال الصور» وقد تقدم. قال أبو طلحة: وهكذا لم يدخل رسول الله في بيت أمنا عائشة رَحَالُهُ كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رَحَالُهُ وفيه:

«.. أنها اشترت نمرُقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسولُ الله على البابِ فلم يَدخلْ ، (بيتي) فعرَفتْ في وجههِ الكراهية قالت : يا رسولَ الله ،أتوبُ إلى الله وإلى رسوله (ه) ، ماذا أذنبت ؟ قالت : يا رسولَ الله ،أتوبُ إلى الله وإلى رسوله (ه) ، ماذا أذنبت وقال : ما بالُ هذهِ النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتعقد عليها وتوسّدها . فقال رسولُ الله ه : إنّ أصحابُ هذهِ الصّور يعدّبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم . وقال : إنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة » . (بعاري ـ باب قول الله تعالى : ﴿قل من حرم زينة الله ... ﴾ رقم العديث : ٥٨٢٤) .

وكذلك لم يدخل رسول الله ﴿ فَي بِيتَ فَلَدَةَ كَبِدَهُ : السيدةَ فَاطمـةَ رضي الله عنها ـ وكان من عادته ﴿ أنه كان أوّلَ مَن يَدْخُلُ عَلَيهَا إِذَا قَدِمَ من سفره : فاطمة رضي الله عنها :

قلت : أين ذهب في هذا العهد الزوج والأب الذي لا يدخل في بيته وبيت ابنته الذي فيه تصاوير حتى يأمر بإزالتها فيدخل ؟ وأين ذهب ثمرة إيمانه وقوته وكماله ؟ فليسأل قلبه !!

وأين ذهبت أمنة الله (بنت السيدة عائشة أم المؤمنين عَرَضًا) التي شهدت برسالة نبيها ﴿ فَتَقُوم وتزيل جميع الصور - من ذات الأرواح - التي في بيتها إقتداء بأمها السيدة عائشة عَرَضًا وامتثالا لأمر نبيها ﴿ حتى تدخل في بيتها ملائكة الرحمة ويرضى بها الله ورسوله ﴿

وقد عرضت لرسول الله هذه القصة أيضا فقال : «إن البيت الذي فيه الصورة والكلب لا تدخله الملائكة» ، ولسم يدخل جبريل عليه السلام في بيت سيد المرسلين . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ مع أنه وعد بمجيئه في بيته هي كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه : فعن ميمونة (أم المؤمنين وَرَاهُ) أنَّ رَسُولَ اللهِ أصبح يوما واجماء أي ساكتا حزيناء فقالت ميمونة : ينا رَسُولَ اللهِ لقَلهِ استنكرتُ هيئتكُ منتُ اليوم ، قال رَسُولُ اللهِ فَ : «إنَّ جبريلَ كانَ وَعَدَني أن يَلقَانِي اللّيلة ، فلم يَلقنِي ، أمْ واللهِ منا أَخَلفنِي كانَ وَعَدَني أن يَلقَانِي اللّيلة ، فلم يَلقنِي ، أمْ واللهِ منا أَخَلفنِي قالَ : فظل رَسُولُ اللهِ فَ يُومنه ذلكَ عَلَى ذلك ، ثمّ وَقعَ فِي نفسِهِ جرو كلب تحن فسطاط لنها ، فأمرَ به فأخرَج ، ثمّ أَخَذ بينه ماءَ فتضح مكانه ، فلمًا أمسى لقينه جبريل ، فقالَ له : «فد كنت وعدتنِي أن تلقانِي البارحة» قالَ : أجلُ ، و لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، فأصبح رَسُولُ اللهِ ، يَوْمَئذِ ، فأمرَ بقتلِ الكلاب . حتى إنه يَامُرُ بقتلِ كلب الحائِط الصغير، وَيَتُرُكُ كلب الحَائِط الصَافِير، وَيَتَرُكُ كلب الحَائِط الصَافِير، وَيَتَرُكُ كلب الحَائِط الصَافِير، وَيَتَرُكُ كلب الحَائِط الصَافِير، وَيَتَرُكُ كلب المَائِعُ المَائِعُ المَائِيرِير المسلم ، ١٥/١٤ وهم ، ١٥٠٥ و ورقم ١٤٥٥) .

ذكر الحافظ في الفتح قوله: «باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» وقال: قال القرطبي في «الفهم»: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك» انتهى.

# موعظة بليغة

﴿ قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ (يونس : ٢٧) .

﴿فَمِنَ جَاءَهُ مُوعَظَـةً مِـنَ رَبِـهُ فَانْتَـهِى فَلَـهُ مِـا سَلَفَ وَأَمَـرِهُ إِلَى اللهَ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (البقرة : ٢٧٥) .

الصور في البيوت: تلك التي تتخذ زخرفة ويتبارى الناس في زخرفتها وتغليفها وإبرازها وتزيينها: هذه كلها تجر الوبال على صاحب البيت من حيث لا يدرى، وها هو ذا رسول الله

يخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة . وها هو ذا جبريل يرجع من بيت فيه النبي ﴿ لَان فيها كلباً ، وها هو ذا محمد ﴿ يَهْ لَا فَيْهُ تَصَاوِير .

والصورة حرام مطلقاً ، سواء أكانت تصويرا شمسيا أو تصويرا يدوياً ، وإنما أباح جماعة هذا التصوير الشمسي للضرورة وحاجات الرء الشرعية ومقاصده الحياتية الضرورية ، لا لكي تتخذ ملهاة وزينة وزخرفة في المنازل.

وكلاب الزينة وتربية الكلاب: مخالفة لفطرة الإنسان ومقررات الشرع ودين الله ، وبحسبك أن تعلم أن بيتك محجوب عن الملائكة مادام فيه كلب ، إما الكلب وإما الملائكة فانظر أيهما أعرث عندك وأحبب إليك : الكلب أم جبريل وملائكة الرحمن ؟؟ هذا بلاغ للناس اللهم اشهد . «اللباس والزينة من السنة المهرة» ص ٤٠٦

فمن كان يؤمن بالله ورسوله ﴿ من الرجال والنساء -: عليه أن يتمسك بهديه ﴿ في البيوت وغيرها من الحلات في جميع شئون الحياة ، ويجتنب هذه المحصية لأن فيها مشابهة بالكفار أعداء الله وأعداء الرسول ﴿ وقانا الله من ذلك .



# فصل في

### لباس أهل الجنة

وحليهم ومناديلهم وفرشهم وسررهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم

قال رب العزة والجلال: ﴿إِنَّ الْمُتقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ، فِي جَناتٍ وَعُيُونِ ، يَلْبَسُونَ مِن سُندُس وَإِستبرَق متقابلِينَ ﴾ (الدخان: ٥١- ٥٣) .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الْأَنْسِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ، أُولَٰ لِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تحتبِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا حُضْرا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبِرَقِ مِتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأُرَآئِكِ﴾ (الكهف: ٣٠ ـ ٣١) .

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «حادي الأرواح إلى بـلاد الأفراح» ص ١٦٩ : قال جماعة من المفسرين : السـتــُس : مـا رَق مـن الديباج . والإستبرق : ما غلظ منه .

(وقال: السندس: وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ﴿وَإِسْتِبِرَقِ﴾ وهو ما فيه بريق ولمان وذلك كالريش وما يلبس على أعالى القماش).

وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر، وألين اللباس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته، والتذاذ الجسم به. انتهى

وذكر القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﴿ويلبسون ثياباً خضرا﴾ حيث قال : وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق

للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم ، والسواد يدم ، والخضرة بين البياض والسواد ، وذلك يجمع الشعاع . والله أعلم .

وقال أبو هريرة رَضَّاتُ : دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حلة منظمة بالدر والمرجان . ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وابن البارك في رقائقه . وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة.

وُذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه لون ، يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه ، يقول أحد الوجهين للآخر: أنا أكرم على وَلِيَ الله منك ، أنا ألي جسده وأنت لا تلي . ويقول الآخر : أنا أكرم على وليّ الله منك ، أنا أبصر وجهه وأنت لا تبصر. (فنسأل الله الكريم ، أن لا يحرمنا خير ما عنده ، من الإحسان ، بشر ما عندنا من التقصير والعصيان) .

وقوله تعالى: ﴿متكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَآئِكِ ﴾ الأرائك جمع أريكة ، وهي السرر في الحجال ، وقيل : الفرش في الحجال ، قاله الزجاج . (وقال) ابن عباس : هي الأسرة من ذهب ، وهي مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال ، الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة وما بين عدن إلى الجابية . (انتهى)

وقال رب العزة والجلال في لباس أهل الجنة : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجَرِي مِن تَحَتَّهَا الْأَنْهَارُ

يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن دُهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرِ ﴾ (الحج: ٢٣).

قوله تعالى: ﴿يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن دُهَبِ فَالَ القرطبي: قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبَس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة ، وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب، وسوار من فضة ، وسوار من لؤلؤ. (١) (كما) قال هنا (أي المذكور في الآية أعلاه) ، (٢) وفي (سيورة) فاطر: ﴿مِن أُسَاوِرَ مِن دُهبِ وَلُؤلؤا ﴾ (فاطر: ٣٣) ، (٣) وقال في سورة الإنسان: ﴿وَحلوا أَسَاوِرَ مِن فِضة ﴾ (الإنسان: ٢١) .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وَرَا لَهُ سمعت سمعيت خليلي وفي عديث يبلغ الوضوء» .

وقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُم فِيهَا حَرِيهِ أَي وجميع ما يلبَسونه من فرُشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير.

وروى النسائي عن أبي هريرة وَالله أن النبي هيال:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة ـ ثم قال رسول الله هي ـ : لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وشراب أهل الجنة وشراب أهل الجنة وشراب أهل الجنة وأنية أهل الجنة» .

فإن قيل : قد سوى النبي ﴿ بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يُحرمُها في الآخرة ؛ فهل يحرمها إذا دخل الجنة ؟

قلنا : نعم ! إذا لم يتب منها حُرِمها في الآخـرة ، وإن دخـل الجنـة ؛ لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. الخ ما ذكره القرطبي .

وذكر ابن كثير رحمه الله : «... وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميته ، يصوغ لأهل الجنة الحلي

منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها ـ أي سوار منها ـ لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. انتهى .

وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُم فِيهَا حَرِيرِ﴾ (فاطر: ٣٣) وقال: ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا، فأباحه الله تعالى لهم في الدار الآخرة.

وثبت في الصحيح أن رسول الله في قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . وقال: «هي لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة» .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي ... عن أبي هريرة وَالله قال: إن أبا أمامة وَالله حدث أن رسول الله عن أبي هريرة وَالله قال: إن أبا أمامة وَالله حدثهم، وذكر حلي أهل الجنة فقال: «مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدر، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحولون» . انتهى . وقال تعالى في لباس أهل الجنة أيضاً: ﴿وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا (الإنسان: ١٢) وقال: ﴿عَالِينَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خَضْرُ وإسْتَبْرَق ﴾ (الإنسان: ١٢)

وعن ابن عباس رَحِيْتُهَ في تفسر قوله تعالى ﴿عاليهم ثياب﴾ قال : أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منها . ذكره القرطبي .

وذكر ابن كثير في قوله تعالى ﴿كأنهن الياقوت والرجان﴾ (الرحمن: ٥٨): عن عبد الله بن مسعود على عن النبي فال: ﴿الرحمن نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى مخها، وذلك قول الله تعالى: ﴿كَأْنَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ﴾ فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه، وهكذا رواه الترمذي من حديث

عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا ثم قال: وهو أصح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عضان .. عن أبي هريرة وَالَّهُ عَن النبي هُلُولُكُ عَن النبي هُلُولُكُ عَن النبي هُلُ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة ، يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تضرد به الإمام أحمد من هذا الوجه.

وقد روى مسلم .. عن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا ، الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة وإما تذاكروا ، الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة على على أولم يقل أبو القاسم في المناق المناق البدر ، والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء، لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب» . (رواه مسلم) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر .. عن أنس وَالله أو رسول وها قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ـ يعني سوطه ـ من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهما، ولنصيفها (أي خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها» ورواه البخاري (انتهى ما ذكره ابن كثير رحمه الله).

وقال ابن القيم رحمه الله في «حادي الأرواح ص ١٧٠-١٧١): وتأمل ما دلت عليه لفظة ﴿عاليهم﴾ من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا، يجمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن، بــــل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال.

ثم ذكر بعد قليل وقال : وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم بين الظاهرة

والباطنة .. فجمع البواطن بالشراب الطهور والسواعد بالأساور ، والأبدان بالثياب الحرير .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي هال : من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله عن قال: «من منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى، فتفتح له أكمامه، فيأخذ من أي ذلك شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود، ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن».

وقال ابن أبي الدنيا وحدثنا سويد عن سعيد ... أنه سمع أباه قال : «قلت لابن عباس رَوَّتُهَ : ما حلل الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان ، فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنها فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان ، ثم تنطبق ترجع كما كان» .

قال: وحدثنا عبد الله بن أبي خيثمة ... عن أبي سعيد عن رسول الله عن أن رجلا قال له: يا رسول « طوبى لمن رآك وآمن بك فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، فقال له رجل: وما طوبى ؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»..

وقال حدثني يعقوب بن عبيد ... قال أبو هريرة وَعَالَيْكَ : «دار المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعيه - وأشار بالسبابة والإبهام - سبعين حلة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان» . . . . وقال كعب : «لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم» .

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رَوَّ فَ قَالَ : «أهدى أكيدر دومة إلى النبي وهي حبة من سندس فتعجب الناس من حسنها فقال : «لناديل سعد في الجنة أحسن من هذا» .

ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان من الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين ، واهتز لموته العرش ، وكان لا يأخذه في الله لومة لائم ، وختم الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله هي على رضا قومه وعشيرته وحلفائه ، ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق سبع سماواته ، ونعاه جبريل إلى النبي هي يوم موته ، فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك . (انتهى ما ذكره ابن القيم رحمه الله بحذف واختصار)

#### ومن ملابس أهل الجنة التيجان على رؤوسهم

ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد .. عن أبي هريرة وَ وَ البيهة عن النبي ويحل حلاله ويحرم حرامه ، خلطه الله بلحمه ودمه ، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا ، فقال : يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا فلانا كان يقوم في آناء الليل وأطراف النهار ، فيحل حلالي ويحرم حرامي ، يقول : يارب فاعطه ، فيتوجه الله تاج اللوك ويكسوه من حلة الكرامة ثم يقول : هل

رضيت ؟ فيقول (القرآن) : يا رب ! أرغب له في أفضل من هذا ، فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله ، ثم يقول له : هل رضيت ؟ فيقول : نعم يا رب» . (ذكره ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ١٧٤) .

وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وَ الله عَن قَال : كنت جالساً عند النبي ( في في فسمعته يقول : تعلموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة ، قال : ثم مكث ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران ، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان (الغياية ما أظل الإنسان فوقه) أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني ؟ فيقول ما أعرفك ، فيقول : أنا صاحبك القرآن ، الذي أظمأتك في الهواجر ، وأسهرت ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى اللك بيمينه ، والخلد بشماله ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين لا يقوِّم لهما أهل الدنيا ، فيقولان بم كسينا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ، ثم يقال له : اقرأ واصعد في درجة الجــنة وغسرفها ، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً». (مسند الإمام أحمــد رقم : ٢٢٥٦٨ ، وسنن الدارمي رقم ٣٣٨٩) .

وعن أبي سعيد الخدري وَ عَالَيْكُ ، عن رسول الله و قال : «إن الرجل ليتكى في الجنه سبعين سنة قبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأته ، فتضرب على منكبيه ، فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة ، وأن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه قال : فيرد السلام ، ويسألها من أنت ؟ وتقول : أنا من المزيد ، وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ، أدناها مثل النعمان من طوبى ،

فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك ، وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمعرب». (مسند الإمام أحمد رقم: ١١٤٧٢)

وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري وَ الله الله النبي النبي وفي سنن الترمذي عن التيجان إن ادنى لؤلؤة منها لتضيء منا بين المشرق والمغرب . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب. (سنن الترمذي ٢٩١/٧ ، رقم الحديث : ٢٦١٩) .

وعن ابن عمر صَّرَاتُهُ ، قال : يجيءُ القرآن يشفعُ لصاحبِهِ ، يقولُ : يا ربِّ لكل عاملِ عمالة من عملِهِ ، وإني كنت أمنعهُ اللدَّة والنومَ فأكرِمهُ ، فيقالُ : أَبْسُطْ يميئكَ فيملأ من رضوانِ الله ، ثمَّ يقالُ : أَبْسُطْ شمالكَ فيملأ من رضـــوانِ الله ، ويكسَى كسوة الكرامة ، ويحسلى حلية الكرامة ، ويلبس تاج الكرامة . (سنن الدارمي رقم : ٣٣١٠) .

وعَنْ أبي صالح ، قالَ : سمعت أبا هريرة وَ يَعْفُ يقولُ : «إقرؤوا القرآنَ فإنّهُ نِعْمَ الشفيعُ يومَ القيامةِ ، إنّهُ يقولُ يومَ القيامةِ : يا ربّ حلّهِ حلية الكرامةِ ، يا رب أكسُه كسوة الكرامةِ ، فيكسَى كسوة الكرامةِ ، فيكسَى كسوة الكرامةِ ، يا ربّ ألبسنهُ تاج الكرامةِ ، يا ربّ الربّ إربّ البسنهُ تاج الكرامةِ ، يا ربّ إرضَى عَتهُ فليْسَ بَعْدَ رضاكَ شيءٌ .» (سنن الدارمي رقم : ٣٣٠٩) .



# فُرش أهل الجنة

وذكر الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره: ﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبُهُ جَنْتَانِ﴾ يتنعمون فيهما متكِئِينَ عَلَى فَرُشِ (والفرش جمع فراش).

وقوله تعالى : ﴿متكئين على فرش بطائنها من استبرق﴾ (الرحمن : ٥٤) عن ابن مسعود وَ الله في قوله : فرش بطائنها من استبرق قال : قد أخبرتم بالبطائن ، فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟.

«.. وعن جعفر ، عن سعيد ، قال : قيل له : هذه البطائن من إستبرق فما الظواهر ؟ قال : هذا مما قال الله : ﴿ فلا تعلم نَفْسُ ما أَخْفِيَ لَهُمْ مِن قَرَةٍ أَعَيْنٍ﴾ (السجدة : ١٧) (انتهى قول الطبري) .

وذكر القرطبي في تفسيره وقال «.. وقال ابن عباس رَوَالَهُ الله المعالف المعالف الله الله المعائنه التهتدي إليه قلوبكم ، فأما الطواهر فلا يعلمها إلا الله . وفي الخبر عن النبي الله الله الله الله المعالفة المعالفة

وذكر السعدي في تفسير قوله تعالى : ﴿متكئين على فرش بطائنها من استبرق﴾ (الرحمن : ٥٤) وقال : هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها ، وأنهم متكئون عليها ، أي : جلوس تمكن واستقرار وراحة ، كجلوس الملوك على الأسرة.

وتلك الفرش ، لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى ، حتى إن بطائنها الـتي تلي الأرض منـها مـن اسـتبرق ، وهـو أحسـن الحريــر وأفخره ، فكيف بظواهرها التي يباشرون؟ (انتهى) .

وذكر ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ١٧٥ : وأما الفرش فقد قال تعالى : ﴿ متكئين على فرش بطائنها من استبرق﴾ (الرحمن : ٥٤) وقال تعالى : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ (الواقعة: ٣٤) فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبراق، وهذا يدل على أمرين: أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها لأن بطائنها للأرض، وظاهرها للجمال والزينة والمباشر.

الثاني: يدل على أنها فرش عالية ، لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. وقد روي في سمكها وارتفاعها آثار ... والراد ارتفاع محلها كما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وَاللّهُ عن النبي هي قوله: ﴿ وَقَرُسُ مَرْفُوعَةٍ ﴾ قال: ﴿إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض ، وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمس مئة عام». قال الترمذي حديث غريب .. وقيل معناه: أن الإرتفاع المذكور للدرجات والفرش عليها. اهـ.

وقال القرطبي في تفسيره بعد ذكر حديث الترمذي المذكور: «وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: الفُـرُش في الدرجات وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض» .

وقيل: إن الفُرُش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة ولم يتقدم لهن ذكر، ولكن قوله عز وجل: ﴿وَفُرُشِ مَرَفُوعَةِ ﴾ دالً ؛ لأنها محل النساء ؛ فالمعنى : ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن ؛ دليله قوله تعالى: ﴿إِنا أَنْشَانُاهِنَ إِنْشَاءَ ﴾ أي خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعاً.

والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزارا ؛ وقد قال تعالى: ﴿ هَنَ لِبَاسَ لَكُمْ ﴾ . ثم قيل : على هنذا هن الحور العين ؛ أي خلقناهن من غير ولادة.

وقيل: المراد نساء بني آدم؛ أي خلقناهن خلقاً جديدا وهو الإعادة؛ أي أعدناهن إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى انشأنا العجوز والصبية إنشاء واحدا، وأضمرن ولم يتقدم ذكرهن الأنهن قد دخلن في أصحاب اليمين ؛ ولأن الفرش كناية عن النساء كما تقدم. انتهى قول القرطبى رحمه الله.

## خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكهم

قال تعالى: ﴿ حُور مَقَصُورَاتُ فِي الْخِيامِ ﴾ (الرحمن: ٧٧) ذكر ابن القيم في (حادي الأرواح) ص ١٧٨: حيث قال: وفي الصحيحين عن النبي ﴿ قَالَ: ﴿إِن لَلْمُؤْمِنَ فِي الْجِنَةَ لَخِيمَةً مِن لَوْلُوقَ واحدة مجوفة طولها ستون ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً ».

وفي لفظ لهما : «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» .

وفي لفظ آخر لهما أيضاً : «الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً ، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون» . وفي للبخاري وحده في لفظ : «طولها ثلاثون ميلا» .

ثم قال ابن القيم رحمه الله : هذه الخيم غير الغرف والقصور ، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار .

وقال بعضهم: لما كنا أبكارا ، وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها حتى يأخذها بعلها ، أنشأ الله تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة ». انتهى ماذكره ابن القيم رحمه الله .

وذكر الطبري بسنده في تفسير قوله تعالى : ﴿ حُـور مُقَصُورَات فِي الخِيام ﴾ (الرحمن : ٧٧) ذكر لنا أن ابن عباس صَعِلَّتُهُا كان يقول : الخيمة در مجوفة ، فرسخ في فرسخ ، لها أربعة آلاف باب من ذهب.

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى المذكور حيث قال: وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: ﴿ حُورُ مُقصُورُات فِي الخِيام ﴾: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش ، فخلقت الحور من قطرات الرحمة ، ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطىء الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب ، حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها ، فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين . والله أعلم .

ثم ذكر القرطبي بعد قليل وقال: وروى أنس رَحَوَّكُ قال: قال النبي و (مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافته قباب المرجان، فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله، فقلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء حوار من الحور العين، استأذن ربهن في أن يُسلمن عليك، فأذن لهن، فقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا تبوس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، أزواج رجال كرام»، ثم قرأ النبي و حور محبوسات حبس صيانة وتكرمة.

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت النبي ﴿ فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله ! إنا معشر النساء محصورات مقصورات ، قواعث بيوتكم وحوامل أولادكم ، فهل نشارككم في الأجر؟ فقال النبي ﴿ نَعُم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وطلبتن مرضاتهم ﴾ . (نعم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وطلبتن مرضاتهم » . انتهى ما ذكره القرطبي .

وذكر السعدي في تفسير قوله تعالى : ﴿حورَ مقصورات في الخيام﴾ ، أي : محبوسات في خيام اللؤلؤ ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن .

ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ، ورياض الجنة ، كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخضرات.

﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان \* فبأي آلاء ربكما تكذبان \* متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان﴾، أي: أصحاب هاتين الجنتين ، متكأهم على الرفرف الأخضر ، وهي : الفرش التي تحت المجالس العالية ، التي قد زادت على مجالسهم ، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم ، لزيادة البهاء ، وحسن النظر.

﴿ وعبقري حسان ﴾ العبقري : نسبة لكل منسوج نسجاً حسناً فاخرا ، ولهذا وصفها بالحسن الشامل ، لحسن الصفة والمنظر ونعومة اللمس. انتهى قول السعدي رحمه الله

وقال ابن كثير رحمه الله: «.. وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى: ﴿وَعَبُقُرِىَ حِسَان﴾ فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها». اهـ

وقال تعالى : ﴿ فيها سرر مرفوعــة وأكـواب موضوعــة ونمـارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ﴾ (الغاشية : ١٦ـ١٦)

ذكر الطبري في تفسيره وقال: قوله تعالى: ﴿فِيهَا سُـرُرُ مَرَفُوعَة﴾ والسرر: جمع سـرير، مرفوعة لـيرى المؤمـن إذا جلس عليها جميع ما خوّله ربه من النعيـم واللك فيـها، ويلحق جميـع ذلك بصره.

﴿وَنَمَارِقَ﴾ أي وسائد ، الواحدة تَمْرُقَـة . ﴿مُصفوفَـة﴾ أي واحدة إلى جنب الأخرى .

وفي الصحاح : النمرق والنمرقة : وسادة صغيرة . ﴿وَرَرَابِيُّ مَبِثُوثَة﴾ : قال أبو عُبِيدة : الزرابيّ : البُسُط . وقال ابن عباس : الرَّرابيّ : الطّنافس التي لها حَمْل رقيق . انتهى .

 حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام في أبد في دار سليمة ، وفاكهة وخضرة ، وحبرة ونعمة ، في محلة عالية بهية ؟ قالوا : نعم ، يارسول الله في ، نحن المشمرون لها ، قيال : «قولوا : إن شاء الله» قال القوم : إن شاء الله» . (ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به) . انتهى .

### نور علی نور

قال أبو طلحة : هذا موجز ما ذكرناه في لباس أهل الجنة وما يتعلق به من حليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وتيجانهم وسررهم وأرائكهم ، وذكرنا شيئا من حسن هذه الأشياء وجمالها وجمال من استعملها من أهل الجنة بفضله سبحانه ، فسبحان من خلق الجنة وما فيها لعباده فقال : ﴿وَتِلكَ الجَنة الْتِي أُورِثتمُوهَا بِمَا كُنتم تعمَلُونَ \* ﴾ (الزخرف: ٧٢).

فيقول رب العزة والجلال: ﴿كذلك وزوجناهم بحور عين﴾ (الدخان: ٥٤)، وقال تعالى: ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ (الطور: ٢٠) أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حساناً من الحور العين. قاله ابن كثير رحمه الله.

ثم ذكر ابن كثير «.. عن ثابت قال : بلغنا أن الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه ، وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم ، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له ، لم يكن رآهن قبل ذلك ، فيقلن : قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً» انتهى .

وقال رب العرة والجلال في صفة هؤلاء الأزواج: ﴿إنا أنشأنا نساء أهل الجنة ، نشأة غير النشأة الشيانا نساء أهل الجنة ، نشأة غير النشأة المتي كانت في الدنيا ، نشأة كاملة لا تقبل الفناء. ﴿فجعلناهن أبكارا﴾ (صغارهن وكبارهن . وعموم ذلك يشمل الحور العين ، ونساء أهل الدنيا ، وأن هذا الوصف . وهو البكارة ـ ملازم لهن في جميع الأحوال ، كما أن كونهن ﴿عربا أترابا﴾ ملازم لهن في كل حال (الآيات من سورة الواقعة : ٣٨-٣١) .

والعروب: هي الرأة المتحببة إلى بعلها ، وحسن هيئتها ودلالها ، وجمالها ومحبتها ، فهي التي إن تكلمت سبب العقول ، وود السامع أن كلامها لا ينقضي ، خصوصاً عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة ، والنغمات المطربة ، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحاً وسرورا ، وإن انتقلت من محل إلى آخر، امتلا ذلك الموضع منها ريحاً طيباً ونورا.

والأتراب اللاتي على سن واحدة ، ثلاث وثلاثين سنة ، التي هي غاية ما يتمنى أكمل سن الشباب. فنساؤهم عرب أتراب، متفقات مؤتلفات، راضيات مرضيات، لا يَحرَنَ ولا يُحرِنَ ، بل هن أفراح النفوس ، وقرة العيون ، وجلاء الأبصار. ذكره السعدي في تفسيره .

وذكر في موضعاً آخر من تفسيره وقال: قوله تعالى: ﴿ وَحُورِ عِينَ \* كَاْمِثَالِ اللَّوْلُوِ الْكَنُونِ \* جَرْآءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ﴿ وَحُورِ عِينَ \* كَاْمِثَالِ اللَّوْلُوِ الْكَنُونِ \* جَرْآءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلاَ تَأْثِيمًا \* إلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً سَلاماً \* ﴾ (الواقعة ٢٦٠٢٢) ، أي: ولهم حور عين ، الحوراء: التي في عينها كحل وملاحة ، وحسن وبهاء ، والعين : واسعات الأعين حسانها ، وحسن عين الأنثى ، من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها.

﴿كَاْمِثَالِ اللوَّلوُ المَكنون﴾ ، أي : كأنهن اللوَّلوُ الرطب الصافي البهي ، المستور عن الأعين والريح والشمس ، الذي يكون لونه من

أحسن الألوان ، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين ، لا عيب فيهن بوجه من الوجوه ، بل هن كاملات الأوصاف ، جميلات النعوت .

فكل ما تأملته منها ، لم تجد فيه إلا ما يسر القلب ويروق الناظر ، وذلك النعيم المعد لهم ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ ، فكما حسنت منهم الأعمال ، أحسن الله لهم الجزاء ، ووفر لهم الفوز والنعيم . ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما﴾ ، أي : لا يسمعون في جنات النعيم ، كلاما يلغى، ولا يكون فيه فائدة ، ولا كلاما يؤثم صاحبه . ﴿إلا قيلاً سلاماً سلاما﴾ أي : إلا كلاما طيبا، وذلك لأنها دار الطيبين ، ولا يكون فيها إلا كل طيب.

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم ، وأنه أطيب كلام ، وأسره للقلوب ، وأسلمه من كل لغو وإثم ، نسأل الله من فضله: «أن يجعلنا من أهل الجنة» . انتهى .



لن هؤلاء الفتيات المتعشقات ذات عظام الأعين والجنسة ونعيمها مسع حسنها وجمالها؟؟

فاعلم يا عبدالله ويا أمة الله! أن الجنة وما فيها ما هي إلا لعباد الله المتقين المطيعين لله ولرسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، يقول رب العزة والجلال : وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا (مريم: ٦٣) قال ابن كثير رحمه الله: أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة ، هي التي نورثها عبادنا المتقين ، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء ، والكاظمون الغيظ ، والعافون عن الناس ، وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين : فقد أفلح المؤمنون \* النبين هم في صلاتهم سورة المؤمنين ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم غير ملومين ، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون على الفردوس هم فيها خالدون ﴿ (المؤمنون : ١٠١١) .

ف فروا إلى الله ﴿ وسارعوا إلى مغضرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ يا عباد الله آل عمران : ١٣٣) من يشتري قبة في عدن عالية في ظل طوبي رفيعات مبانيها ؟ دلالها المصطفى والله بائعها مسن أراد وجسيريل مناديها

وفقنى الله وإياكم لذلك

### العمامة والإزار والرداء

كان مـن لباس سيـد العرب والعجـم وسيد ولد آدم ، وأحب الناس إلى رب الناس



### لا يسخر قوم من قوم .. ولا نساء من نساء

اعلم جيدا أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة: أن النبي كان يلبس العمامة، وكانت له عمامة تسمى: السحاب كما ذكره ابن القيم رحمه الله، وكان عليبس الإزار (الفوطه) والرداء ويأمر أصحابه والله عليك معتى قبض روحه و في هذين الثوبين أي في كساء وإزار غليظ وهو سيد العرب والعجم وسيد ولد آدم في وكان أحب الناس إلى رب العزة والجلال وكذلك كان أكثر العرب في عهده و يلبسون الإزار والأردية - كما سيأتي - لأن أصحاب النبي في كانوا أكثر إتباعا له في جميع سيره وإليك تفصيل ذلك:

فعن جابر بن عبدالله الأنصاري وَوَالَّهُ ، أن رسول الله وَ دخل مكة (وقال قتيبة : دخل يوم فتح مكة ) وعليه عمامة سوداء بفير احرام» (مسلم ـ نباس ـ رقم : ٣٢٦٢) . وابن ماجه ـ لباس ـ باب العمامة السوداء/٢/١٢ ح ٢٥٨٦) وابو داود ـ لباس ـ ٤/٤٥ - ٤٠٧١) .

وعن (جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه وَ عَالَ عَالَ الله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه (مسلم لباس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه (مسلم لباس وهم ٢٢٦٦) ، (نسائي لباس بابارخاء العمامة بين الكتفين ١٨٦/٢ ح ٣٥٨٧)

عن أبي بردة وَ وَاللهُ عَالَ : «أخرجت إلينا عائشة وَ وَاللهُ كساءُ وَإِنْ اللهُ كساءُ وَإِنْ اللهُ كساءُ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عليظاً فقالت : قبض روح النبي و في هذين . (بخاري لباس باباد الأكسية والخمائص رقم : ٥٦٨٤) .

وعنه وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالله و

وعن عن أبي بردة وَوَاللهُ قال : أخرجت الينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت : في هذا قبض رسول الله عليه . وفي رواية : «... إزارا غليظا » . (مسلم ـ نباس ـ الجزء ١٤ رقم : ٥٢٩٨) .

وفي تحفة الأحوذي ٣٣٧/٥ : قوله : «كساء» بكسر الكاف هو ما يستر أعلى البدن ، و «الإزار» ما يستر أسفله .

«قبض رسول الله ﴿ فَي هذين اليه فَي هذين الثوبين وكأنه إجابة لدعائه ﴿ وَهُمُ اللَّهُمُ أَحِينِي مُسكيناً وأمتني مسكينا » .

قال النووي: في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه في من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها، فيجب على الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره انتهى.

وعن أبي بردة مِرَافِينَ أيضا قال: دخلت على عائشة مِرَافِينَ الله فَرَافِينَا الله من التي فأخرجت علينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساء من التي

يسمونها ملبدة ، فأقسمت بالله أن رسول الله في فبض في هذين الثويين» (أبو داود ـ لباس باب لباس الغليظ ٤٥/٤ ح ٤٠٣٦).

وذكر القارئ في المرقاة شرح المشكاة ٢٥٠/٨ : روى القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً : «العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباط».

وروى الديلمي عن ابن عباس رَوَّاتُهَ بلفظ: «العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم».

وروى البارودي عن ركانة رَحَوْظُتُهُ بلفظ: «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة لكل كورة يدورها على رأسه نورا.

وعن أبي أمامة رَحَوَّ في الله على على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون! فقال رسول الله على تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا يا رسول الله ، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي عن فتخففوا الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي عن فتخففوا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل

الكتاب يقصون عثانينهم - أي لحاهم - ويوفرون سبالهم ، قال: فقال النبي في: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. (مسند أحمد رقم: ٢١٩٠٨) ومجمع الزوائد - لباس - باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره: ١٣١/٥).

وعن فاطمة بنت الوليد قالت: «أنها كانت بالشام تلبس الثياب من ثياب الخز ثم تأتزر فقيل لها: أما يغنيك هذا عن الإزار فقالت: إني سمعت رسول الله على يأمر بالإزار». (مجمع الزوائس، لباس باب كسوة النساء ١٣٧/٥ ، ١٣٧).

وعن سالم بن عبد الله رَحَوَا أَن أباه حدثه : «أن رسول الله رَحَوا أَن أباه حدثه : «أن رسول الله وي قال «بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». (بخاري لباس باب من جر ثوبه خيلاء ٢٤/٤).

ذكر الحافظ في الفتح بعد ذكر الحديث المذكور حيث قال: وقال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده في كانوا يلبسون الإزار والأردية ، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. انتهى .

وهـنا رسول الله عنه يقول لعائشة رَحَاتُكُنا : «يا عائشة! إن أردت اللحوق بي ، فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ، وإياك ومجالسة الأغنياء ، ولا تستخلقي ثوباً . أي لا تعديه خلقا ـ حتى ترقعيه » (ترمذي . كتاب اللباس . ٢٤٥/٢ - ١٧٨١).

قال في الرقاة ٢٥٤/٨ : قوله ﴿ «حتى ترقعيه» أي تخيطي عليه رقعة ثم تلبسيه مرة ، وفيه تحريض لها على القيناعة باليسسير ، والإكتفاء بالثوب الحقير ، والتشبه بالمسكين والفقير .

في شرح السنة قال أنس رَضِيَالُّنَهُ رأيت عمر بن الخطاب رَضِيَالُّنَهُ وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ثوبه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض .

وقيل: خطب عمر رضي وهو خليفة وعليه إزار فيسه اثنى عشر رقعة . وروى ابن عساكر عن أبي أيوب أنه في كان يركب الحمار، ويخصف النعل، ويرقع القميص، ويلبس الصسوف، ويقول: «من رغب عن سنتى فليس منى» انتهى ما في الرقاة .

هسلا : وإن كثيرا ما نراه اليوم أنه إذا اعتم أحد المسلمين بالعمامة ولبس الإزار (الفوطه) والرداء : يخالف اليهود والنصارى في لباسهم ، ويداوم على ذلك اتباعاً لسيد العرب والعجم وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه ، فالناس يحتقرون مثل هذا الرجل - إلا من رحم الله - ويستهزءون به لما يرونه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته ؛ فهذا حرام ، فلا يليق بشأن المؤمن والمؤمنة أن يحتقر غيره مهما كان حاله ، عسى أن يكون هو أعظم قدرا وخيرا منه عند الله سبحانه .

أخي الكريم وأختي الكريمة ، انظر إلى هذا الذي يعجبك جسمه ولباسه وقبيلته وهو من أشراف الناس الذي إن قال يسمع لقوله ، وإن خطب يُنكح ، وإن شفع يُشفع .

وإلى هذا الذي لا يعجبك جسمه ولا لباسه: رجل لا يسمع لقــوله وهــو رث الحال مــن فقراء المسلمين، وفي روايـة ابن حبان: «مسكين من أهل الصفة» ذكره الحافظ في الفتح. وهذا سيدي أبو هريرة رَحَالُكُ يذكر عن حال أهل الصفة ويقول:

«لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته».

(بخاري ـ كتاب الصلاة ـ رقم : ٤٢٣).

أتدري ماذا قال نبيك ﴿ في مثل هذين الرجلين ؟ قال ﴿ حينما رآهما : «هذا خيرٌ من مِلْء الأرض من مثل هذا» .

قال الحافظ في الفتح في شرح الحديث المذكور... أن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها ، وإنما الإعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم «أن العيش عيش الآخرة» وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعوض عنه بحسنة الآخرة ، ففيه فضيلة للفقر كما ترجم به. الخ ما ذكره الحافظ في الفتح.

«.. لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى .قاله الحافظ في الفتح .

فالناس قد زجرهم الله عن التضاخر بالأنساب، والتكاثر بالأموال، والازدراء بالفقراء؛ فإن المدار على التقوى.

قال رب العزة والجلال: ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (الحجرات: ١٣).

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى المذكور حيث قال: وقد خرّج الطبري في كتاب (آداب النفوس) .. و قال: حدّثني أو حدّثنا من شهد خطب رسول الله في بمتى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يأيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجميّ ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ - قالوا نعم قال - ليبلغ الشاهد الغائب» .

وفيه عن (أبي) مالك الأشعري رَحَوَلَيْكُ قال: قال رسول الله (إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه، وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم».

#### ولعليّ صَوْلِكُنَّكُ في هـنا المعنى وهو مشهور من شعـره:

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوه من جهة التمثيل أكفاء وأعظم خلقت فيهم وأعضاء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدي لمن استهدى أدلاء وقدر كلّ امرىء ما كان يجهله والرجال على الأفعال سيماء وضد كل امرىء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء ونتهى ما ذكره القرطبي رحمه الله .

فيا معشر الرجال والنساء: كما لا يخفى عنكم أن الغربي عبد للمال وللشهوات. المال هو الذي يحركه، فلا يتحرك إلا من أجل الكسب المادي. والمال هو القيمة التي يقوم بها الإنسان، فوجوده ومكانته في المجتمع مرهون بمقدار ما يتكسب من المال، فربنا جل وعلا يقول: ﴿إن أكرمكم عندالله أتقاكم﴾ (الحجرات: ١٣).

وهم يقولون : إن أكرمكم عند الله أغناكم - فعملينا أن لا نكون معهم في أقوالهم وأفعالهم ، وقانا الله من ذلك .

هــــنا : وذكر صاحب المرقاة في ٤٧/٢ قول الطيبي رحمه الله في أهمية السنة النبوية شارحاً لقوله (ش): «ثلاثة لا تقربهم الملائكة ... (منهم) ... والمتضمخ بالخلوق ..» (الحديث، رواه أبو داود كما في الشكاة باب مخالطة الجنب وما يباح له) .

قوله: «والمتضمخ بالخلوق» أي الرجل المتلطخ بالخلوق وهو طيب له صبغ يتخذ من الزعفران وغيره، وتغلب عليه حمرة مع صفرة، والنهي مختص بالرجال دون النساء، وإنما لم تقربه الملائكة للتوسع في الرعونة والتشبه بالنساء، قاله ابن الملك.

 • ثم قال: وقال الطيبي رحمه الله: وفيه إشعار بأن من خالف السنة وإن كان في الظاهر مزينا مطيبا مكرما عند الناس فهو في الحقيقة نجس أخس من الكلب اه.

وقال رب العزة والجلال مخاطباً للمؤمنين والمؤمنات خاصة ، فمن كان يؤمن بالله ورسوله ﴿ حق الإيمان : فليستمع إلى قوله سبحانه وليستجب فإنه يقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يَسْخُر قُومُ من قومٍ عَسَى أن يكونوا خيرا منهم وَلا نِسَاءُ من نَسَاءً عَسَى أن يكونوا : (١) .

قال ابن كثير في تفسيره: ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهـو احتقارهم والاستهزاء بهم ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله في أنه قال: «الكبر: بطر الحق ، وغمط الناس» والراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم ، وهذا حرام ، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا (وخيرا منه) عند الله تعالى ، وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له ، ولهذا قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا..﴾ الآية ، انتهى ما ذكره ابن كثير

وقال القرطبي في تفسير الآية السالفة الذكر : «... قال مجاهد : هو سخرية الغنى من الفقير.. » . ثم قال :

وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الإستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَثُ الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته؛ فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلباً ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والاستهزاء بمن عظمه الله.

ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرَحبيل : لو رأيت رجلاً يرضع عنزا فضحكت منه ، لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع .

وعن عبد الله بن مسعود رَّعَ الْبُلاء مُوكَّل بالقول ؛ لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوَّل كلباً.

وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ نِسَاءٌ مُلِن نِسَاءٌ عَسَى أَن يَكُنَّ حَيْرًا مُنهُنَ ﴾ أفرد النساء بالذكر لأن السّخرية منهن أكثر.

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبي في سخرتا من أم سلمة ، وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة وهو ثوب أبيض ، ومثلها السبّ وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عائشة لحفصة وَ النظري ! ما تجر خلفها كأنه لسان كلب ؛ فهذه كانت سخريتهما.

وقال أنس وابن زيد رَّغَرُّهُ : نزلت في نساء النبي ﴿ عَيْرِن أَمْ سلمة رَّغِرُتُهُ بالقصر .

وقيل: نزلت في عائشة رَخِوا الله الله الله أنهارت بيدها إلى أم سلمة رَخِوا الله الله إنها لقصيرة.

 يُعَيِّرَ بَنِي ، ويقلن لي : يا يهودية بنت يهوديين ! فقال رسول الله هُ (هُ لا قلت : إن أبي هارون ، وإن عمي موسى ، وإن زوجي محمد» (عليهم الصلاة والسلام) . فأنزل الله هذه الآية.

وفي صحيح الترمذي عن عائشة صَّرَّكُنَا ... فـالت فقلت : يا رسول الله ، إن صفية امرأة وقالت بيدها - هكذا؛ يعني أنها قصيرة . فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لزج» ..

وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة ؛ فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفاً مذموماً لا تصح معه تلك الأعمال . ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفاً محمودا يغفر له بسببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة . بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة ، لا تلك الذات المسيئة . فتدبر هذا، فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق. انتهى ما ذكره القرطبي (بحذف واختصار) .

واعلم أيضاً أيها المسلم والمسلمة : أن مثل هذا الإستهزاء والإحتقار بالمؤمنين والمؤمنات فيه مشابهة بالكفار الذين ذمهم الله تعالى في كتابه على مثل هذا الفعل الشنيع و أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا، يسخرون بالمؤمنين ، ويستهزئون بهم ، ويضحكون منهم ، فيتغامزون بهم، عند مرورهم عليهم، احتقارا لهم وازداراء، فقال رب العزة والجلال :

﴿إِنَّ الْذِينَ أَجِرَمُ وَا كَاتُوا مِنَ الْذِينَ آمَنُ وَا يَضحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ \* وَإِذَا انْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِم انْقَلْبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا رَاوَهُ مَ قَالُوا إِنَّ هَـوُلاَء لَضَالُونَ \* وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ \* وَأُوهُ مَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ \* فَالْيَومَ الْذِينَ آمَتُوا مِنَ الكُفّارِ يَضحَكُونَ \* عَلَى الْأَرَاثِ لَيُ يَنْظُرُونَ \* فَالْيَومَ الْذِينَ آمَتُوا مِنَ الكُفّارِ يَضحَكُونَ \* عَلَى الْأَرَاثِ لَيُ يَنْظُرُونَ \* هَلْ تُوبَ الْكُفّارُ مَا كَاتُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (المطففين : ٢٩-٣٦) .

تنبيسه: - أيها السلم والمسلمة - أنك مكرم عندالله، على أهل الأرض جميعا بإسلامك، ونعمَ المنتة هي، فإذا تشبهت بأهل الكتاب في زيّك فقد خلعت عنك ثوب التكريم الذي ألبسك ربك، فلا تلومن - إذا أذلك الله - إلا نفسك .

وها هم القوم حولنا تشبهوا باليهود والنصارى ، ولبسوا لباس الإفرنج والمشركين ، ظانيين أن عندهم العزة ، فما زيدوا إلا ذلة ومهانة .

فاعتبر، واعلم أن ربك يغضب إذا افتقدك إذ يريدك، وإذا رآك إذ يبغض أن يسراك . انتهى (من كتاب اللباس والزينة لحمد عبدالحكيم القاضي ص ٦٠٧) .

ثم قال في موضع آخر من كتابه: «قف: يا أيها المختال ساعة مع نفسك، وقد لبست الفاخر من الثوب وأولعت بالفخم من الرياش، ولم يهمك شيء بين يديك ولا خلفك، قف ساعة وسل نفسك: مم أنا وماذا كنت قبل ؟؟

فيجيبك الحق تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة إمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا﴾ (الإنسان ١-٤).

ويجيبك: ﴿فلينظر الإنسان مـم خلق خلق مـن مـاء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب ، إنه على رجعـه لقادر ، يـوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ﴾ (الطارق: ٥-١٠) .

متى عظمت هذه المضغة الحقيرة ، وهذا الماء المهين ، وهذا التراب المحتقر ـ متى عظم هذا في عين نفسه فظن أنه كبر !

هيهات أيها المختال: إن الثياب لا تكبر الصغير، ولا تزيد من قدر الوضيع، فضع نفسك حيث وضعك ربك، والتمس القدوة في سبب هدايتك، وصاحب الفضل في إسلامك، وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يرقع ثوبه بيده، ويخصف نعله بيده، ولا يمشى الهوينا، وإنما يمشى الهون، وقد أحبه ربه، فهل ابتغيت بحب ربك بديلا.

حاشا للمسلم الذي وقر حب الله قلبه ، وطرقت بشائرا لحقيقة خاطره ولبُه أن يصنع ذلك .

﴿وعباد الرحمان الذيان يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ﴾ (الفرقان: ٦٣) . (من كتاب اللباس والزينة ص ٦٠٢) لحمد عبدالحكيم القاضي .

وذكر صاحب تنويــر الأذهــان ٢٠٥/٣ : قال بعض الحكماء :

- 🤎 إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك .
- 🖤 وإن افتخرت بثيابك وآلاتك فالجمال لها دونك .
- وإن افتخرت بأبائك فالفضل فيهـــم لا فيك .

لو تكلمت هذه الأشياء لقالت : هذه محاسننا ، فما لك من الحسن شيء ، فإن افتخرت فافتخر بمعنى فيك غير خارج عنك ، وإذا أعجبك من الدنيا شيء : فاذكر فناءك وبقاءه ، أو فناءكما جميعاً ، فإذا راقك ما هو لك ، فانظر إلى قرب خروجه من يسدك ، وبعد رجوعه إليك ، وطول حسابه عليك ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر .

◄ حكي أنه حُمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر، لم ير له نظير، ففرح به الملك فرحاً شديدا، فقال لن عنده من الحكماء: كيف ترى هذا ؟ قال: أراه فقرا حاضرا ومصيبة عاجلة، قال: وكيف ذلك ؟ قال: إن انكسر كانت مصيبة لا جبر لها، وإن سرق صرت فقيرا إليه، وقد كنت قبل أن يُحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر، فاتفق أنه انكسر القدح يوما، فعظمت المصيبة على الملك، وقال صدق الحكيم، ليته لم يُحمل إلينا ! وأنشد بعض الشعراء:

#### إنما الدنيا كرؤيا فرحت

من رآها ساعة ثم انقضت انتهى

● وذكر القرطبي ١٩١/١٨ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَاهُمُ مِمَا يَعْلَمُونَ ﴿ حَيْثُ قَالَ : وروي أَن مطرف بن عبدا لله بن الشخير رأى المهلب ابن أبي صفرة يتبخبر في مُطرف خز وجبة خز (مطرف : هو رداء غالي جديد ، منقش ومعلم بالحرير) فقال له : يا عبد الله ، ما هذه المشية التي يبغضها الله ؟ فقال له : أَتَعرفني ؟ قال نعم ، أوّلك نطفة مذرة ، وآخرك جيفة قذرة ، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة . فمضى المهلب وترك مشيته . نظم الكلام محمود الوراق فقال :

عجبت من معجب بصورته وكان في الأصل نطفة مذره وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذره وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة

وقال آخر:

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملهوب يا بن التراب ومأكول التراب غدا قصر فإنك مأكول ومشروب

(انتهى ماذكره القرطبي رحمه الله).

فلنن لم ينته هذا الساخر من السغرية مع هذا السكين: رَتُ الهيئة لابس الإزار (الفوطه) والرداء والعمامة إتباعاً لسيد العرب والعجم عن الله الحق أن يقول للساخر منه كما قال سيدنا أبو حذيفة ابن اليمان عَرَافَ للوساء الفرس من الكفرة في مجلسهم:

### أأترك سنة حبيبي ر الله الحمقاء ؟؟:

حكي أن أبا حذيفة بن اليمان وَيَوْتُكُ نزل بلاد فارس مرة ووافق يوما أنه أكل الطعام مع جمع من رؤساء الفرس من الكفرة ففي أثناء الطعام سقطت اللقمة من يد أبي حذيفة وَوَقَيْكُ ، فرفعها وبدأ يميط عنها الأذى ليأكلها ، فمنعه أحد الحاضرين مخافة لومة أهل فارس – عن رفع اللقمة الساقطة ، فغضب أبو حذيفة وَوَلْكُ على ذلك ، ومسح عنها الأذى فأكلها أمامهم ، وذلك امتـــثالا لأمر النبي على ذلك ، ومسح عنها الأذى فأكلها أمامهم ، وذلك المحقاء الذي المحقاء المحقود المحتود ا

◄ كأنه قال صَالَىٰ : إني لا أخاف في الله لومة لائم ، ولا أترك سنة حبيبي (على - مهما يكن الأمر - في أي عصر ومصر وزمان ومكان ، وفي ذلك أنشد بعضهم :

من يدعى حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء الحب أول شرطه إن كان صدقاً : طاعة ووفاء

هذا آخر ما أوردناه في لباس الرسول ﴿ وصحابته الكرام رضي الله عنهم والمحنهم والمدين والله والله والمدين المعظيم

## الباب الثاني

### نبسنة



## الباب الثاني

# نبيذة من عيش النبي الله والم الله الكالم المرام المرام الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم المرام الم

عن قــتادة عن أنس وَوَعَيْهُ قال: «لــم يأكل النبي على على خــوان حتى مـات، ومـا أكل خبزا مرققاً حتى مـات». (بخاري - كتاب الرقاق - رقم ٦٣٠٣).

ذكر الحافظ في الفتح حيث قال: قوله (وما أكل خبزا مرققا حتى مات) قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة ، والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي في إلى المال من هذا الوجه، وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا ، ويؤيده حديث ابن عمر وي «لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته ، وإن كان عند الله كريم» أخرجه ابن أبي الدنيا قال المنذري وسنده جيد والله أعلم. انتهى ما في الفتح .

وعن عائشة رَحِيَّهُ قالت: «لقد توفّيَ النبيُ رَفَّي وما في رفّي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شَطرُ شعيرِ في رَفُ لي، فأكلت منه حتى طال عليَّ، فكِلْتهُ ففني».(بخاري الرقاق رقم : ١٣٠٤).

وعن عائشة رَبِي قالت: «ماشبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض» . (بخاري ـ كتاب الرقاق ـ رقم الحديث: ٦٣٠٧) .

وعن عائشة رَبِي قَالت: «ماأكل آل محمد ( عَالَثُ اللهُ عَالَثُ فِي اللهُ عَالَثُ اللهُ عَالَثُ اللهُ عَالَمُ ال يوم إلا إحداهما تمن. (بخاري ـ كتاب الرقاق ـ رقم ١٣٠٨) .

وعن عائشة رَخِيْتُ قالت: «كان فِراشُ رسولُ الله رَجُيْتُ من أدَم وحَشُوهُ لِيف». (بخاري- كتاب الرقاق. رقم ٦٣٠٩) .

وعن فتادة قال: «كنا ناتي أنس بن مالك وَ وَاللهُ وَ حَبَارُهُ قَائم وقال: كلوا، فما أعلم النبيّ في رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولارأى شاة سميطا بعينه قط (بخاري - كتاب الرقاق وقم الحديث: ٦٣١٠).

وعن عائشة وَوَالْتُهَا قالت: «كان يأتي علينا الشهر ما نوقِكُ فيه نارا ، إنما هو التمرُ والساء، إلا أنْ تؤتى باللَّحَسيم» . (بخاري ـ كتاب الرقاق ـ رقم ٦٣١) .

عن عائشة وَ أنها قالت لعروة: «ابن أختي، إن كتا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله في نار فقلت: ماكان يُعيشكم ؟ قالت: الأسودان التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله في جيران من الأنصار كان لهم منائخ ، وكانوا يمنحون رسول الله في من أبياتهم فيسقيناه (بخاري. كتاب الرقاق، رقم ٦٣١٢).

وعن أنس وَوَقَيْ إنه مشى إلى النبي وَ بخبز شعير واهالة سنخة ولقد رهن النبي و درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعير لأهله ، ولقد سمعته يقول : «ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وأن عنده لتسع نسوة». (بخاري كتاب الرقاق)

وُعن عمر وَوَالله قال: دخلت على رسول الله و فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من ادم حشوها ليف، قسلت: يا رسول الله و الدع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم

قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ، فقال : أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟؟! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». (متفق عليه كما في الشكاة كتاب الرقاق).

وعن أنس رَحِيْتُ قال : قال رسول الله على لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أتت على وما يخاف أحد ، ولقد أتت على ثلثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال (رواه الترمذي كما في انشكاة كتاب الرقاق).

وعن أبي طلحة رَجَاتُكُ قال: شكونا إلى رسول الله عن الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله عن عن بطنه حجرين. (رواه الترمذي كما في الشكاة كتاب الرقاق).

وعن أبي هريرة رَضِيَّ إنه أصابهم جوع فاعطاهم رسول الله على تمرة تمرة » . (رواه الترمذي كما في المشكاة كتاب الرفاق).

وعن محمد بن مهاجر قال: «كان متاع رسول الله عند عمر بن عبد العزیز (عَرَافَ ) في بیت ینظر إلیه كل یوم. قال: وكان ربما اجتمعت إلیه قریش، فأدخلهم في ذلك البیت، شم استقبل ذلك المتاع فیقول: هذا میراث من أكرمكم الله به وأعزكم الله به هال : وكان سریرا مرمولاً بشریط، ومرفقة من أدم محشوة بلیف، وجفنة وقدح، وقطیفة صوف، كأنها جُرمُقانیة، قال: ورحَی وكنانة فیها أسهم، وكان في القطیفة أشر وسخ رأسه ها ، فأصیب رجل، فطلبوا أن یغسلوا بعض ذلك الوسخ، فیسع طبه، فیست خراب الموسخ، فیسع طبه، فیست النها الموسخ، فیسع طبه، فیست النها و النها الموسخ، فیست عالیه النها النها و النها الموسخ، فیست علیه النها النها و النها الموسخ، وقال النها النها الموسخ، وقال النها النها النها الموسخ، وقال النها النها الموسخ، وقد رواه أحمد في كتاب الزهد له (ص ١) ، .. وإسناد أحمد صحیح رجاله ثقات. انتهی .

وعن عائشة وَ قَالت : كان رسول الله و يعجبه من الدنيا ثلاثة : الطعام والنساء والطيب ، فاصاب إثنين ولم يصب واحدا ، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام . (رواه احمد كما في الشكاة كتاب الرقاق ).

وعن أسامة بن زيد رَوَيْكُ قال : قال رسول الله على : قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين ، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء». (متفق عليه كما في الشكاة كتاب الرقاق).

وعن عبد الله بن عمرو رَحِيْثُ قال : قال رسول الله عن : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً». (رواه مسلم كما في المشكاة كتاب الرقاق).

وعن سهلِ بن سعدِ الساعديُ أنه قال: «مرَّ رجُلُ علَى رسول الله ﴿ فقال لرجلِ عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجلٌ من أشراف الناس، هذا والله حريُ إن خطب أن يُنكحُ، وإن شَفَع أن يُشفعُ. قال: فسكت رسولُ الله ﴿ ثم مرَّ رجل ، فقال له رسولُ الله ﴿ نم ما رأيك في هذا ؟ فقال : يا رسولَ الله، هذا رجلٌ من فقراء المسلمين ، هذا حَرِيٌ إن خطب أن لا يُنكح، وإن شَفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يُسمَع لقوله . فقال رسول الله ﴿ نها خصيرٌ من مِلْء الأرض من منسلِ هذا». (بخاري - كتاب الرقاق - باب فضل الفقر - رقم : ٦٣٠٠)

ذكر الحافظ في الفتح في شرح الحديث المذكور حيث قال: وحاصل كلامه أن الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية، إلا إن فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي حصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر، ولهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه في الغنى انتهى.

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل، وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص، قال: وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله، فالمال ليس محذورا لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس، فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله، إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، ومن العصمة أن لا تجد. انتهى ما في الفتح.

وعن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: «عُدنا حَبَاباً فقال: هاجَرنا مع النبي في نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير فتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا عطينا رأسه بَدنت رجلاه، وإذا عطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي في أن تعطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها» (رواه البخاري. كتاب الرقاق. باب فضل الفقر. رقم ١٣٠١).

ذكر الحافظ في الفتح حيث قال: قوله (منهم مصعب بن عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصي، يجتمع مع النبي في قصي، وكان يكنى أبا عبد الله،

من السابقين إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة، قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن أخرجه المصنف في أوائل الهجرة .

وذكر ابن إسحاق أن النبي في أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم، وكان مصعب وهو بمكة في شروة ونعمة فلما هاجر صار في قلة، فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثني من سمع عليا يقول: «بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير (رَوَّوَ فَيُهُ) وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة ، فبكى رسول الله في لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم». انتهى ما في الفتح.

وذكر القرطبي في تفسيره: ١٣٥/١٩ قصة مصعب بن عمير وَاللّهُ وقال: ﴿وأما من خاف مقام ربه ﴾ فمصعب بن عمير وَاللّه وقي رسول الله وقي رسول الله وقي بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه وقي نفذت المشاقص في جوفه ـ وهي السهام ـ فلما رآه رسول الله وقي متشخطا في دمه قال: ﴿عند الله احتسبك وقال لأصحابه: ﴿لقد رأيته عليه بسردان ما تعرف قيمتهما ، وإن شراك نعليه من ذهب انتهى ما ذكره القرطبي رحمه الله .

وعن عمران بن حُصَينِ صَالَىٰ عن النبي عن النبي الطلعت في الطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلِها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلِها النساء». (بخاري الرقاق رقم الحديث ٦٣٠٢).

وذكر الحافظ في الفتح حيث قال: قال ابن بطال: ليس قوله: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يوجب فضل الفقير على الغني، وإنما معناه: أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر، فإن الفقير إذ لم يكن صالحا لا يفضل.

قلت: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا كما أن فيه تحريض النساء على الحافظة على أمر الدين لئلا يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قيل: بم قال: بكفرهن، قيل يكفرن بالله قال: يكفرون بالإحسان». انتهى ما في الفتح.

عن مجاهد أنَّ أبا هريرة صَوْلَ عَنْ كان يقول: «الله الذي لا إله إلا هو ، إنْ كنتُ لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يَخرجونَ منه ، فمرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ، ما سألته إلا ليُشبِعَني ، فمرَّ ولم يفعَل ، ثم مرَّ بي عمرُ فسألته عـن. آية من كتاب الله ، ما سألته إلا ليشبعني ، فمرَّ فلم يفعل، ثمَّ مرَّ بى أبو القاسم ( في فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وَجهى ، ثم قال : يا أبا هِرْ ، قلت : لبّيك رسول الله قال : الحق ، ومضى . فتبعته ، فدخل فاستأدن فأذن لي ، فدخل فوجد لبنا في قَدَح فقال : من أين هذا اللبن ؟ قالوا : أهداهُ لكُ فلان ـ أو فلانـة ـ قال: أبا هر ، قلت: لبيك يا رسول الله ، قال: الحَق إلى أهل الصُّفة فادعُهم لي . قال : وأهلُ الصفة أضيافُ الإسلام ، لا يأوُون على أهل ولا مال ولا على أحد ، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك ، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنتُ أحقَّ أن أصِيبِ من هـ ذا اللِّينِ شَرِيةُ أَتَقُوَّى بِهَا ، فإذا حِاوُّوا أمرني فكنت أنا أعطيهم ، وما عسى أن يَبِلْغَني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ﴿ يُعْلَىٰ بُد، فأتيتهم فدَعُوتهم ،

فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم ، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر ، قلت : لبيك يا رسول الله، قال : خذ فأعطهم ، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيتشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدر فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدر ، فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدر فيشرب حتى يروى النبي المناه فيشرب حتى يروى » (بخاري - كتاب الرقاق - باب كيف كان عيش النبي الواصحابه، وتخليهم رقم : ٦٣٠٥) .

وعن أبي هريرة وَالله الموعد، وإن إخسوت من الرواية عدن النبي والله الموعد، وإن إخدوتي من المهاجرين كان يشغلهم - يمنعهم - الصفق بالأسواق - أي البيع المهاجرين كان يشغلهم - يمنعهم - الصفق بالأسواق - أي البيع والشراء - وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم - يريد أنهم أصحاب زراعة - وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني وقال النبي على يوما : « لن يبسط أحد منكم ثوبه ملىء بطني وقال النبي عده ثم يجمعه - أي يضم ثوبه - إلى صدره فينسى من مقالتي هذه ثم يجمعه - أي يضم ثوبه - إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا» . فبسطت نمرة - أي شملة مخططة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي على مقالته ، ثم جمعتها إلى صدري ، فو الذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته ذلك إلى يومي هذا . (متفق عليه ، كما في الشكاة كتاب الشمائل رهم الحديث : ٥٨٩٦ و واورده البخاري في صحيحه برقم : ٢٧٩ في كتاب الذارعة ).

قوله : «والله الموعد» أي موعدنا ، فيظهر عنده صدق الصادق وكذب الكاذب لأن الأسرار تنكشف هناك ). (كما في الرفاة شرح الشكاة) .

عن قيس قال: سمعت سعدا رَحَوَا لَكُهُ يقول: ﴿إِنَّى لأُوَّل الْعَرَبِ رَمَى بِسَهِم فِي سبيل الله، ورأيتنا نعرو ومالنا طعام إلا ورق الحُبلة وهذا السَّمُر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط، شم أصبحت بنو أسد تعررني على الإسلام، خبت إذا وضل سَعْيي (بخاري - كتاب الرقاق - رقم ١٣٠٦).

عن أبي هريرة وَوَاقَتُ قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء أما إزار وأما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنهما ما يبلغ نصف الساقين ، وما منهما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته (رواه البخاري كما في الشكاة كتاب الرقاق).

وعن أنس رَوَّ النبي عَلَى قَال : «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فقالت عائشة رَوَّ الله الم يا رسول الله ؟ قال : «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ، يا عائشة لا تردي المساكين ولو بشق تمرة ، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة » . (رواه الترمذي ف سننه كما ف الشكاة كتاب الرقاق ) .

وعن أبي الدرداء رَحَيْثُ عن النبي ( قَصَال : «أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم » .(رواه أبو داود).

وعن أبي هريرة وَ عَالَ عَالَ : قال رسول الله عند الله قال : «لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ما لاق بعد موته إن له عند الله قاتلاً لا يموت يعنى النار» . (رواه في شرح السنة كما في الشكاة كتاب الرفاق).

عن عبد الله بن عمرو رَحَالُهُ قال: قال رسول الله رَحَالُهُ الدنيا سجن المسجن والسنة وإذا فسارق الدنيا فارق السجن والسنة (رواه في شرح السنة). المصدر السابق

قوله ﴿ الدنيا سجن المؤمن وفيه قصه عجيبة : كما في كشف الخفا للعجلوني ٤٩٥/١ حيث قال : ذكر المناوي في شرح الجامع الصغير : أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة ، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه متلطخة بالزيت ، وهو في غاية من الرثاثة والشناعة ، فقبض على لجام بغلته ، وقال : يا شيخ الإسلام ! تزعم أن نبيكم على قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأي سجن أنت فيه ؟ وأي جنة أنا فيها ؟

فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في الجنة، فأسلم اليهودي» انتهى.

وذكر القرطبي في تفسيره: ٧٨/١٠ وقال: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رَحِيَّ قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل عليّ النبي فحدثته حديثها، فقال النبي فرمن ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار».

ثم قال القرطبي رحمه الله : ففي هذا الحديث ما يـدل على أن البنات بلية ، ثم أخبر أن في الصـبر عليـهن والإحسـان عليـهن مـا يقي من النار .

وعن عائشة وَ انها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها ، فأطعمتها ثلاث تمرات ، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها (أي فمها) تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبني شأنها ، فذكرت الذي صنعت (المسكينة المذكورة) لرسول الله وها فقال : وجل قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار أخرجه مسلم رحمه الله . انتهى ما ذكره القرطبي .

(تفكري أختاه ! هذا هو عيش أمك أم المؤمنين زوجة سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنه ليس في بيتها عندئذ غير تمرة واحدة ، فمع ذلك كانت شاكرة لربها وذاكرة له سبحانه كثيرا ، وكانت قانتة ، تائبة ، خاشعة وعابدة ، وكانت تنفق في سبيل المولى عز وجل ما تيسر من المال .

وانظري أيضاً إلى شان المرأة المسكينة هذه : كيف تحب بناتها في هذه الحالة الصعبة والضيقة . فإنها حينما رفعت إلى فمها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ، ولم تأكل منها شيئا . فهذا هو شأن حب الأم مع أبنائها وبناتها ، فعلينا جميعا أن نكون بارين بأمهاتنا وآبائنا .

ثم على الرجل الذي ليسس له إلا البنات فعليه الصبر والإحسان عليهن فإن النبي هي يقول: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار» الحديث وقد تقدم.

وعن ابن عباس رَحَمَّهُ قَالَ قَالَ رسولَ الله عَلَى : «من كانت له أنثى ولا يئدها ولم يهتها ، ولم يؤثر ولده عليها ـ يعنى الذكور ـ أدخله الله الجنة» (رواه ابو داود كما في الشكاة رقم : ٤٩٧٩).

وذكر القرطبي في تفسيره: ٢٧٠/١٠ حيث قال: وروي عن النبي في قال: «لقد رأيت رجلا من أمتي امر به إلى النار، فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن: ربّ إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن»، انتهى.

فائدة جليلة: علم من هذه الروايات المذكورة أعلاه: أن المرأة قد وضع الله فيها خيرا كثيرا، لأنها هي السبب الوحيد لإنجاب الأولاد من البنين والبنات بإذن الله، فإذا مات منهم أحد قبل أن يبلغ سن التكليف يكون لأبويه حجاباً من النار، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي ذلك أحاديث كثيرة تركناها للاختصار.

فالرجل الذي يضرب امرأته على أنها لا تلد - دائما - إلا البنات فعليه أن يفكر في هذه الأحاديث وكرم الله سبحانه وفضله عليه بأنه يرحمه ويدخله الجنة بسبب البنات إذا صبر عليهن وأحسن عليهن .

الم يعلم هـذا الجاهل بأن الوهاب - أي الأولاد - هو الله تعالى لأنه يعطي كلا على قدر استحقاقه ، وما ذلك في أيدي النساء ولا لغيرهن . وقد قال تعالى : ﴿يهب لمن يشاء إناثا ﴾ من الأولاد فلا يجعل معهن ذكورا مثل ما وهب لشعيب ولوط عليهما السلام ... وفي الحديث : «من بركة المرأة تبكيرها بالبنات » أي يكون أول مولودها بنتا حيث بدأ بالإناث (الحديث أخرجه ابن عساكر كما في «الفتح الكبير ١٤١/٣) . ﴿ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ من الأولاد ولا يكون فيهم إناث من غير أن يكون لذلك مدخل لأحد ومجال اعتراض فيهم إناث من غير أن يكون لذلك مدخل لأحد ومجال اعتراض بأن يولد له الذكور والإناث ﴿ويجعل من يشاء عقيما في فلا تلد ولا يولد له الذكور والإناث ﴿ويجعل من يشاء عقيما من «تنوير بالانهان من تفسير روح البيان ٢٩٥/٤) بحذف واختصار) .

قيل : كانت امرأة أبي حمزة الضبي شاعرة وقد هجرها زوجها حين ولدت بنتا يوما بخبائها ، فإذا هي تقول :

ما لأبي حمرة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذلك بأيدينا

### وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزراعينا تنبت ما قد زرعوه فينا

فرقُ لها ـ أبو حمـــزة ـ وصالحهـا (ودخل البيت).

وذكر القرطبي في تفسيره : ٦٢/٣ حيث قال : وأنشد ثعلب :

إنما الأرحام أر ضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر، والولد كالنبات. انتهى،

«ما ضرب رسول الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله على الله على الله على ولا ضرب بيده شيئاً قبط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ، ولا نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه فينتقم ». (رواه البخاري كما في الفتح ٢٥٦٠/٦ ، ومسلم في صحيحه ٢٩/٤ ، ومالك في الموطأ ٢٩/٢ وأبو داود ٤٧٨٥/٤).

هدا من أخلاق نبيك العظيمة وشمائله ﴿ الكريمة ، فانتبه أيها العريس .

وفي رواية لسلم عن أبي مسعود الأنصاري وَ قَال : كنت أضرب غلاما لي ، فسمعت من خلفي صوتا : «اعلم أبا مسعود : لله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله وهي ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله . فقال : «أم لو لم تفعل للفحتك النار ـ أو لمستك النار ـ (رواه مسلم كما في مشكاة ـ رقم الحديث : ٣٣٥٣) .

فعلم من ذلك: أنه إذا غضب أحد على غيره من الرجال أو النساء فليذكر غضب الله عليه عندئذ، فلا يصدر منه ما أراد الشيطان عدو الإنسان منه، إن شاء الله.

وفي المرقاة ٣٤٧/٦ : قال النووي رحمه الله : فيه الحث على الرفق بالماليك وحسن صحبتهم . اهـ .

قال أبو طلحة: إذا كنا مأمورين بالرفق مع الماليك وحسن صحبتهم، فما قولك في شريكة حياتك يعني زوجتك التي هي سكنك الزاهر، ومودتك والرحمة التي خلقها الله لك فقال رب العزة والجلال: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (الروم: ٢١).

فحري بنا أن نحسن أخلاقنا مع زوجاتنا ، ونمنحهن ما أوجبه الله علينا بكل أمانة وإخلاص لينادي علينا المنادي يوم القيامة : ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ﴾ (الزخرف: ٧١) .

وهذا آخر ما أوردناه في هذا الكتاب ، وقد استراح القلم بحمد الله وتوفيقه من تأليف هذا الكتاب في أوائل شهر المحرم عام ١٤٢٤هـ بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وما توفيقي إلا بالله ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عليّ ، وأبوء بذنبي ، فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

اللهم اجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهك الكريم واجعله لي أجرا وذخرا بعد ما يأتيني اليقين ، وينقطع عمل العاملين . آمين .

والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخسرين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين







الإزار للرجال



جبة



البرده للرجال

لقميص



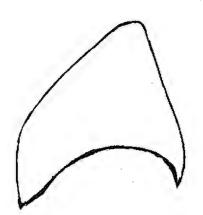



القلنسوة القصيرة

القلنسوة الطويلة



الشملة للرجال



البرنس للنساء



الطينسان على الكتف



السراويل



الإزار في العصر العياسي



العصابة للنساء



إحدى صُور الخمار للنساء





عباءة غير مقلَّمة

العبساءة

#### فهــرس الك ٣ مقدمة الكتاب ٨ الساك الأول: الفصل الأول السُّوق إلى الشُّوق في اختـتيار ٨ السنية المطهرة والترغيب فيسيه 14 من رغب عن سنتي فليس مني 19 هـل الباب مغلق ؟ ره والصحابة ۲. الفصل الثاني : صفة لباس الرسول ۲. فصل في ملابسه 44 ذكر ثيابه ودثاره أو مرطة ﴿ فَي كُـتَّابِ اللهِ العظ 41 ذكر قميصه (عليه) وحمد ربه عند لبسه القميص! وما القميص؟ وما أدراك ما القميص؟! 24 ذكر عمامتــه ره وأنواعه وكيفية لبسه ذكر إزاره (ﷺ) وردائه وكسائه (ﷺ) وآداب لبــسه 2. ذكر جبته صلَّى الله عليه وســــلمَ 22 ذكر حلته صلى الله عليه وســـ ٤٧ ٤٩ صفة بردته وحبرته وشملتــه ﷺ 04 ذكر خميصته صلى الله عليه وسلم 04 ذكر مرطه صلى الله عليه وسلم ٥٣ ذكر سراويله صلى الله عليه وسلم 00 ألوان ثيابه رهي وحكمه ره فيها 04 حكاية عجيبةً في المصافحة 09 ذكر خاتمه ﴿ وحكم لبس خاتم الذهب 74 فصل في صفة نعل النبي (عَيْقُ) 70 مثال نعل النبي (ﷺ) 77 آداب الإنست 74 فصل في لباس الصحابة صَوَّاللَّهُمُّ 74 الفصل الَّثالث فصل هام حِـدا في لباس الصحابيات رَضِّوا عَنَّهُ عَالِمُ الْمُعَالِثُ رَضِّوا عَنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ 77 قصة عجيبة ذات عجرة في اختلاط الرجال بالنساء التحذير من بعض الملابس

| ٨٢          | خطورة قضايا المسسرأة                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| AO          | حكم لبس العباءة المطرزة                                    |
| <b>A7</b> 1 | توجيهات أخرى مفيدة في لباس المرأة                          |
| AA -        | حكم لبس المرأة البنطال                                     |
| 91          | فصل: صفة لباس الصحابيات صَوَّاتُهُ عِلْباب والإزار المهدب  |
| 99          | ﴿ قُل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ﴾                  |
| 1.2         | التواضع في اللباس والزينة والخشونة والوقار                 |
| 1.4         | في حسادثة غامضة مردلفة تبتلع حاجا باكستانيا                |
| 117         | حــكايـــــة عجيــــــبة                                   |
| 114         | الدعاء في الثوب الجديد وغيره                               |
| 112         | خروج المرأة في زينتها                                      |
| 110         | طيب الرجال وطيب النسساء                                    |
| 174         | لا تتشبه المرأة بالرجل في ملبسه ومشيته                     |
| 117         | الرهسد في الحلية والحسسريسر                                |
| 114         | من ينهى النساء عن الحرير تزهدا ؟                           |
| 171         | تــزيين الحـــوائط ، مبحث نفيس جدا                         |
| 371         | لن أراد أن يدخل ملائكة الرحمة في بيته                      |
| 179         | موعظة بليغة                                                |
| 147         | فصل في لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وغيره               |
| 144         | ومن ملابس أهل الجنة التيجان على رؤوسهم                     |
| 12.         | فرش أهل الجنة                                              |
| 184         | خيام أهل الجنة                                             |
| 124         | لن هؤلاء الفتيات المتعشقات ذات عظام الأعين                 |
| 129         | موعظة جليلة ، لأصحاب الفضيلة العمامة والإزار والرداء       |
| 129         | كان من لباس سيد العرب والعجم وأحب الناس إلى رب الناس (ﷺ    |
| 129         | فلذا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء (مبحث نميس جدا)   |
| 178         | الباب الثاني : نبذة من عيش النبي (على وأصحابه رَحِّاتُهُمُ |
| 174         | رسوم توضيحية لبعض أصناف اللباس                             |
| 144         | فهرس الكتاب                                                |
|             | والحمد لله رب العالمين                                     |